

## (3) & DO (1)

لأبي عَبْدِاَللهِ مَحْتَعَدِبْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْرَاهِيمَ آبْي المُغَيِرَةِ بْن بَرْدِ ذَبَ الْبُحْسَارِيَّ الْجُعْسِفَى رَضِيَ اللهُ تَعَسَالَى عَسْهُ وَبَفَعَدَ سَاسِهِ آمير

الجزءالثالث







بالنب (١) المُمْرَةِ \* وُجُوبُ (١) الْمُمْرَةِ وَفَضْلُهَا ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا لِيَسْ أَحَدُ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَمُمْرَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فَى كِتَابِ اللهِ وَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ صَرَّنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ شَمِي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيُوتَ مَالِكُ عَنْ شَمِي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيُوتَ مَالِكُ عَنْ شَمِي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هَرَيُوتَ لَكَ اللهُمُورَةُ إِلَى الْمُمْرَةُ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ يَوْلِي قَالَ الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةُ اللهِ سَأَلُ ابْنُ عَمْرَ اللهِ عَلَيْكِ الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةُ اللهِ سَأَلُ ابْنُ مُمْرَ وَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ وَاللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ أَنْ مَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمُعْرَةِ وَنِلُ الْحَمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمُعْرَةِ وَنِلْ الْمُعْرَةِ وَقُلْ الْمُعْرَامِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(1) ﴿ أَبُوْالِ الْعُمْرَةَ ﴾ (1) بأب (1) بأب

قالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ ثَمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ﴿ إِلَٰكُ كُمِ أَعْتَمَرَ النِّي عَلِيَّ مَرْثُ فَتَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ انْ الزُّ يَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى جُجْرَةِ عائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ (١) يُصَلُّونَ فِي الْمُسْجِدِ صَلاَةَ الضُّلِّي قالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ بدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُم أَعْتَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ قَالَ أَرْبَعً (٢) إِحْدَاهُنْ فِي رُجَبِ فَكَرَهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِمْنَا أَسْتِنَانَ عَالْشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةً مَا أُمَّاهُ (٢٠) مَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ أَلاَ تَسْمَعِينَ ما يَقُولُ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمٰنِ قالَتْ ما يَقُولُ قالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلِيِّ أَعْتَمَ أَرْبَعَ عُمْرًاتٍ ( ) إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبِ قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرُّ عَمْن ما أَعْتَمَرَ مُمْرُةً إلا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَما أَعْتَمَرَ فِي رَجَبِ فَطْ حَرْثُ أَبِو عاصِم أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أُخْبَرَ فِي عَطَاهُ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ رَبْرِ قَالَ سَأَلْتُ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي رَجَبِ صَرْثُ حَسَّانُ بْنُحَسَّانِ '' ' حَدَّثَنَا كُمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً سَأَلْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُم إُعْتَمَرَ النَّبُّ عَنْ قَالَ أَرْبَعْ (٢) مُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَنْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ ، وَمُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْقَبْل في ذِي الْقَمْدَةِ حَيْثُ صَاكِمَهُمْ ، وَمُعَرْرَةُ الْجِهِرَّ اللَّهِ إِذْ فَسَمَ غَنِيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنِ فُلْتُ كُمْ حَجُّ قَالَ وَاحِدَةً صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَعْتَمَرَ النَّيُّ عَلِيٌّ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ مُمرّة الْحَدَيْبِيَةِ وَتُحَرَّةً في ذِي الْقَمْدَةِ وَتُحَرَّةً مَعَ حَجَّنِهِ حَرَّثُ هُدْبَةً حَدْثَنَا حَمَّامٌ وَقَالَ أَعْتَمَرَ أَرْبَعَ مُمْرِ في ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي ﴿ أَعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ مُمْرَتَهُ مِنَ الْحَدَيْبِيةِ ، وَمِنَ الْعَامِ الْمَقْبِل، وَمِنَ الْجُمْرَانَةِ حَيْثُ فَسَمَ غَنَاتُمَ خُنَيْنٍ وَتُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ حَدثُ أَحْدُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

ا (1) أناس (7) رواية غير أبي ذر الرنع وعلى رواية أبى ذر رسم بعين وأحدة على لغة ربيعة مرن الوقف على المتصوب. بصورة المرفوع والمجرور

4 (r)

(١) عمرات بالتعرب عند
أي در ولنيره بالكون
وضبطت في الاصل بالاوجه
التلاة

(٥) كذا بالضبطين في البونينية

رد) لم يضبط أربع ف البونينية

ا أَرْبَعَا وَقُولِهِ مُعَرَّمَةً الحُدَيْنِيِّةِ وَمُعَرِّدَّوْمُعُرْمَةً الجُيْرِانَةِ بالنصب له الجُيْرِ الذِي (٧) الذي

أبي إسْحُقَ قالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقاً وَعَطَاءً وَمُجَاهِداً ، فَقَالُوا أَعْتَمَرَ رَسُولُ (١) الله عليه في ذِي الْقَفْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْبُجُ ، وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء بْنَ عَاذِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ أَعْتَمَرَ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَي ذِي الْقَمْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُبُّ مَرَّ تَيْنِ بِالبُّ مُعْرَةِ ف رَمَضَانَ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء قالَ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُ نَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ (٢) اللهِ عَلِيَّةِ لِلأَمْرَأَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسِ فَنَسِيتُ أَسْمَهَا ما مَنَعَكِ أَنْ تَحَجَّينَ (٣) مَعَنَا قالَتْ كانَ لَنَا فَاضِحْ فَرَكِيَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَأَبْنُهُ لِرَوْجِهَا وَأَبْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِعًا نَنْضَحُ (\*) عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ (٥) اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ مُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ يَحُوًّا مِمَّا (١) قالَ بالمب الْمُنْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرَهَا (٧) حَرَثُنْ (٨) لَحَمَّدُ بُنْ سَلاَّم أَخْبَرَ نَا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ ۚ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيْ مُو افِينَ لِهِلِآلِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أُحَبِّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أُحَبّ أَنْ يُهِلَّ بِمُنْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِمُنْرَةٍ ، فَلَوْلاَ أَنَّى أَهْدَيْتُ لَأَهْلَتُ بِمُنْرَةٍ قالَتْ فِمَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِمُنْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِمُنْرَةٍ فَأَظَّلْنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَاثِضَ فَشَكُوْتُ ( ) إِلَى النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَقَالَ أَرْفِضِي (١٠) مُحَرَّ تَكِ وَأَنْقُضِي رَأْسَكِ وَأُمْتَشَطِي وَأُهِ لِي بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ ٱلْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعي عَبْدَ الرَّ عُمْنِ إِلَى التَّنْمِيمِ فَأَهْ لَلْتُ بِمُنْرَةٍ مَكَانَ مُمْرَتِي بِالْبُ مُمْرَةِ التَّنْعِيمِ مَرَثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْس أَنَّ عَبْدَ الرَّ عَنْ بْنَ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّى أَمْرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عائيسَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ، قال شَفْيَانُ مَرَّةً سَمِيْتُ عَمْرًا كُمْ (١١) سَمِيْتُهُ مِنْ عَمْرِو مَرْثُنْ أَكُفَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلِمِ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

النبي (1) النبي (2) تحجى (2) النبي (3) تحجى (3) بغنع الضاد في العرع وغيره وضبطه ان حجر (4) في رمضان (5) من ذلك كذا في الاصل رواية المستملي أن من ذلك (4) حيثني (4) في بعض الاصول فشكوت (4) في بعض الاصول فشكوت (1) من طاء ارفضي من النبر (11) كم سمعته كذا في العض اليونينية وفرعها وفي بعض اليونينية وفرعها وفي بعض اليونينية وفرعها وفي بعض المنا

النسخ وكم بالواو

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ عَلِي أَهَلَّ وَأَصْعَابُه (١) بِالحَبِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُم هَدْيُ غَيْرَ النَّبِّ عَلِيُّ وَطَلْحَةً وَكَانَ عَلَى قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْئُ (٣) فَقَالَ أَهْ لَلْت إِمَا أُهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَإِنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ ٣٠ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَ يَحِلُوا إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْئُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَّى مِنَّى وَذَكَّرُ أُحَدِنَا يَقْطُرُ فَمَلَغَ النَّيَّ ﷺ فَقَالَ لَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما ٱسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَا حْلَاتُ وَأَنَّ عَاثِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفُ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَارَسُولَ ٱللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِمُنْزَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَأَمْرَ عَبْدَ الرَّ عَمْنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَمْدَ الْحَجُ فِي ذِي الْحَجَّةِ ، وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مالِكِ بْنِ جُمْشُم لِ لَقِي النَّبِيَّ وَهُوَ ْ بِالْمَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهِا ، فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ ، باسب الأعْتِارِ بَعْدَ الْحَجِّ بغَيْرِ هَدْي صَرَّتْ أَكُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَعْيٰ حَدَّثَنَا هِشَامْ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَ ثَنِي عَاثِيثَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهلَّ بِمُمْرَةِ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ ، وَلَوْلاَ أَنَّى ٤٠٠ أَهْدَيْتُ ، لأَهْ لَلْتُ بِعُثْرَةٍ ، فِنَنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُثْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُثْرَةٍ لِخَضْتُ فَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةً فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حائِضٌ فَشَكَوْتُ (١٠) إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلِيَّةِ فَقَالَ دَعِي مُمْرَتَكِ، وَأَنْقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْتَشِطَى، وَأَهِلِّي بِالحَجّ فَفَعَلْتُ ، فَلَمْ كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّ عْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا فَأُهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَّكَانَ مُمْرَتُهَا فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَمُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ بالبُ أُجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ مَرْثُ مسَدَّدٌ

(۲) هَدْيُ

(٢) آذنَ أُعَابَهُ

سم (٤) أنني

(ه) ذكر في الفتح أت:

رواية السرخى لاعظت

(٦) فِشكوت ذَّلك

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالاً قَالَتْ عَالَيْسَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا رَسُولَ اللهِ يَصْدرُ النَّلْسُ إِنْسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقَيِلَ لَهَا ٱنْتَظرِى فَإِذَا طَهَرْتِ (١) فَأَخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيم فَأُهِلِّي ثُمَّ ٱتْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكَ أَوْ نَصَبِكِ بِالمِ ٱلْمُنتير إِذَا طَافَ طَوَافَ الْمُعْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ حَرْثُ أَبُو مُنَيْم حَدَّثَنَا أَفْلَتُ بْنُ مُحَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا (٢) مُهِلْينَ الِلْحَجِّ فِي أَشْهُو الْحَجِّ وَحُرُم الْحَجِّ فَنَزَلْنَا " سَرِفٌ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيْ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا مُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيْ فَلا ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِى قُوَّةٍ الْهَدْىُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ مُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلِيَّةٍ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ مَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَنُيْتُ الْفُمْرَةَ ، قالَ وَما شَأَ نُكِ قُلْتُ لاَ أُصَلِّى ، قالَ فَلاَ يُضِرْ لَا فَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتِبَ (٥) عَلَيْكِ ما كُتِبَ عَلَيْهِنَّ ، فَكُونِي في حَجَّتِكِ (٦) عَلَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا (٧) قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْ فَا مِنْ مِنَّى فَنَزَلْنَا ٱلْحُصَّبَ فَدَعا عَبْدَال مُن فَقَالَ أَخْرُجُ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ (٨) فَلْتُهُلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْرُهَا مِنْ طَوَافِكُما أَنْتَظِرْ كُما (١) هَا هُنَا فَأَتَبِنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَاغُتُما قُلْتُ نَعَمْ ، فَنَادَى بِالرَّحِيلِ في أصحابه فَأُرْ تَعَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجَّهَا (١٠٠ إِلَى المَدِينَةِ بِالبِ مُفْعَلُ فِي الْمُمْرَةِ (١١) ما يَفْعَلُ فِي الحَجِّ (١٢) حَرَثْنَا أَبُو مُعَيْم حَدَّثَنَّا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاهِ قالَ حَدَّثَنَى صَفُوانَ بْنُ يَمْ لَى بْنِ أُمَيَّةَ يَمْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاَ أَنَّى النَّبِيُّ مِنْكَ وَهُو َ بِٱلْجُعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الخَلُونِ أَوْ قالَ صُفْرَةٍ ﴿ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مُمْرَتِي ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ

(1) فتعة الهاء وضنها من الفرع (٢) خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

الله مَنْظَةُ (\*) كَنْزَلْنَا بِسَرْفَ

 « كَثَرُكْنَا مَثْرِ لا 
 « الفسطلان 
 « الفسطلان 
 الفسطلان 
 الفسطلان 
 الفسطان 
 الفسطان 
 الفسطان 
 الفسطان 
 المشاطرة 
 المشاطرة

(٥) كُنتَبَ اللهُ

اليو نينيه ولا فرعها

(٦) حَجَّكِ

(٧) فى پىض الاصول يَرْوْرُفَّكِيهَا

(٨) مِنَ الحَرَمِ كَذَا في
 الفتح

(٩) بارنع فى بعض الاصول
 المعتمدة وفى بعضها بالجزم
 مصححا عليه اهم مصححه
 كر الجيم من الفرع

أتوجها
 حهـ حــ حــ (١١) بالسرة (١٢) بالحج

وَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ مُحَرُ تَمَالَ أَبِسُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ مِيْكِيِّهِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْوَحْيَ (١) قُلتُ نَعَمْ ، فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْب فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ عَطِيطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَعَطِيطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَن الْدُمْرَةِ أَخْلَعْ عَنْكَ الجُبَّةَ وَأُغْسِلْ أَثَرَ الخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقُ (٢) الصَّفْرَةَ وَأُصْنَعْ في عُمْرَةِكَ كَمَا نَصْنَعُ فِي حَجِّكَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ هِشَام ا بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِمَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّبِيِّ بَرْكِيَّ وَأَنَا بَوْمَدِّذِ حَدِيثُ السِّنَّ أَرَأَ يْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَ وَةَ مِنْ شَعَامً اللهِ فَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اُعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَلاَ أُرَى (٣) عَلَى أَحَد شَبْئًا أَنْ لاَ يَطَوَّفَ بِهِمَا (1) فَقَالَتْ (٥) عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ (٦) كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَجُنَاحَ (١) ماك عائة عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُّونَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْرِلَتْ هٰذِهِ الآيَّةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُونَ لِنَاةَ وَكَانَتْ اللهِ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُونَ لِنَاةَ وَكَانَتْ اللهِ عَلَّى اللَّهُ اللّ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة فَلَمَّا جاء الْإِسْلاَمُ سَأَلُوا رسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَامًر الله فَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أُو أَعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ جِماً ، زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُومُعَاوِيَّةً عَنْ هِشَامٍ مِا أَتُمَّ اللهُ حَجَّ أُمْرِيَّ ، وَلاَ مُعْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ (٧) مَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، إلى "مَتَّى يَحِلُ المُعْتَمِرُ ، وَقَالَ عَطَاءِ عَنْ جَأْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْ لُهُ أَمَّرَ النَّبُ عُلِيَّةٍ أَصِحَابَهُ أَنْ يَجْمَلُوهَا تَمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَ يَحِلُّوا صَرْتُ إِسْاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَرِيرِ عَنْ إِسْمُ مِلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوفَ قَالَ أَعْتَمَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَعْتَمَوْنَا مَعَهُ فَلَتَّا دَخَلَ مَكَّةً طَافَ وَطُفْنَا (٨) مَعَهُ ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمرْوَةَ وَأُتَبِنَّاهَا (١) مَعَهُ ، وَكُنَّا نَسْتُوهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا قَالَ مَفَدُّنْنَا مَاقَالَ لِخَدِيجَةً قَالَ بَشَرُوا خَدِيجَةً بِبَيْتٍ مِنَ (١٠) الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ

(١) عَلَيْهِ الْوَحِي (۲) وَأَتَّقِ (۲) أَرَى ه (۱) بينهما

(٧) في نسخة ابن رافع ماكم يَطُفُ

را نطفنا (۹) وأتيناهما (١٠) ي الجنة

لأَصَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ حَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار قال سَأَلْنَا ابْنَ مُحَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلُ طَافَ بِالْبَبْتِ فِي مُمْرَةٍ (١) ، وَكُمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَيَأْتِي أَمْرَأَتَهُ ، فَقَالَ قَدِمَ النِّبِي عَلَيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْمًا ، وَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فَ رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، قالَ وَسَأَلْنَا جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَ بَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مَرْشَ (٢) مُحَمَّدُ بْن بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر مَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهِ اَبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِلْكِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَهُو مُنيخٌ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قالَ بِمَا أَهْ لَلْتَ قُلْتُ لَبَيْكَ مِإِهْلاَلِ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ قَالَ أَحْسَنْتَ طُفْ مِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَحلٌ فَطَفُتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ أَمْرَأَةً مِنْ قَيْسِ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْ لَمْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ مُمَرَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَاب اللهِ فَإِنَّهُ مَأْمُونَا ٣ مِالتَّامِ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّيِّ مَإِنَّهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مِحَلَّهُ مِرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَيْشِي (٥) حَدَّنْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبِرَنَا عَمْرُ و عَنْ أَبي الْاسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْماء بنْتِ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَهُ أَنهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْماء تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ (٦) لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذِ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهْرُ نَا قَلِيلَةٌ أَرْوَادُنَا فَأَعْتَمَوْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّ بَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَلَاّ مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَخْلَنَا ثُمَّ أَهْ لَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ بِالْبُ مَا يَقُول إِذَا رَجَعَ مِنَ الحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزُو صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِمَا أَذْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِمَا أَذْ حَجٍّ أَوْ مُعْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ

(1) ق عمرة (٢) حدثني أمركذا ق الفتح (٤) بَلْمَ مَن عَبِر (٤) بَلْمَ مَن عَبِر الفي الفتح (٤) بَلْمَ مَن عَبِر الفي الفية (٥) ابن سالح من عَبِير الفونينية الفيونينية (٥) ابن سالح من عَبِير الفونينية (٥) عا ساله علن الفيونينية (٢) عا ساله علن الم

اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَأْثِبُونَ عابدُونَ سَاجدُونَ لِرَبِّنَا حامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَّمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ بِالْ الْمَالِ الْحَاجِ الْقَادِمِينَ ( وَالثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ مَرْثُن مُعَلَّى بن أَسَدٍ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ (٢) مِنْ إِلَيْهِ مَكَّةَ ٱسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِالُطَّلِبَ غَمَلَ وَاحِدًا مَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ بِالْبُ الْقُدُومِ بِالْفَدَاةِ مَرْشَ أَخْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَنَسُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً يُصَلِّى في مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ بِالْبُ الْدُّخُولِ بِالْمَثِيِّ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا كَهُمَّامٌ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِي لِا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً باب لاّ يَظْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ (٣) المَدِينَةَ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَارِب عَنْ جابرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى النَّبِي عَلِيِّ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا باب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ المَدِينَةَ مَرْشُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قالَ أَخْبَرَ نِي تُحَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ ( اللهِ يَرَاقَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر فَأَبْصَرَ دَرَجاتِ (٥) المَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ ، وَإِنْ كَانْتْ دَابَّةً حَرَّكُهَا ، قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ زَادَالْحَارِثُ بْنُ مُمَيْدٍ عَنْ مُعَيْدٍ حَرَّ كَهَا مِنْ حُبًّا صَرْثُ فُتَبْبَةُ حَذَّنَنَا إسمعيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قالَ جُدُرَاتِ (١) \* تَابَعَهُ الحَارِثُ بْنُ مُمَيْدٍ باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا مِرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْ حُقَ قَالَ سَمِعْتُ الَّبِرَاءِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِينَا كَانَتِ الْأَنْصَارُ

(i) الْقَادِمَيْنِ س ص إ الغلامين العلامين

- (٢) رَسُولُ اللهِ
- (٢) دَخُلِّ (٤) النَّبِيُّ
  - (٥) دَوْحاتِ
- (٦) ضم الدال وعنغالتنوينمن الفرع وغيره .

إِذَا حَجُوا عَاوَّا لَمْ يَدُخُلوا مِنْ قِبَلِ أَبُواب بُيُوبَهِمْ ، وَلَكُنْ مِنْ ظَهُورِهَا ، جَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَ نَصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ ، فَنَرَلَتْ وَلَبْسَ الْبِرْ بَانُ اللّهُ عُيِّرِ بِذَلِكَ ، فَنَرَلَتْ وَلَبْسَ الْبِرْ بَانُ اللّهُ عُيِّرِ اللّهُ عَنْ أَبُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوالِمِهَا ، وَلَكُنَّ الْبِرِ مَنِ النّهُ عَنْ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ حَرَّثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ مُسَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِي عَلَيْتِ قَالَ السَفَرُ قِطْعة أَن الْمَدَابِ عَنْ أَبِي مَلَى اللّهُ عَنْهُ أَبِي اللّهُ عَنْهُ أَلِي اللّهُ عَنْهُ أَلِي اللّهُ عَنْهُ أَلِي اللّهُ عَنْهُ أَلِكُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ أَلِي اللّهُ عَنْهُ أَلِي اللّهُ عَنْهُ أَلِي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَلِي اللّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عُمْرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ اللّهُ عَنْهُ مَنْ مَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُمْرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بِطِرِيقِ مَكَةَ فَبَلَعَهُ عَنْ طَيْقِ بِنْ الْمَارِعُ اللّهُ مِنْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُمْرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بِطِرِيقِ مَكَةً فَبَلَعَهُ عَنْ طَفِي اللّهُ الْمَوْبِ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ السَّامُ عَنْ أَبِيهُ اللّهُ اللّهُ السَّمْ اللّهُ الرّعَمْ اللّهُ الرّعْمُ اللّهُ الرّعْمُ اللّهُ الرّعْمُ اللّهُ الرّعْمُ اللّهُ الرّعْمُ اللّهُ الرّعْمُ اللّهُ الرَّعْمُ اللّهُ اللّهُ الرَّعْمُ اللّهُ الرَّعْمُ اللّهُ الرَّهُ اللّهُ الرَّعْمُ اللّهُ الرَّعْمُ اللّهُ الرَّعْمُ اللّهُ الرَّعْمُ اللّهُ الرّعْمُ اللّهُ الرّعْمُ اللّهُ الرّعْمُ اللّهُ الرّعْمُ الللللّهُ الللّهُ الرّعْمُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

بالبُ مُن الْمُنصر وَجَزَاء الصيّد، وَقَوْ لُهُ مَن الْمَانَى : فَإِنْ أَحْصِر مُمْ فَمَا الْمُنْ مِن الْمَدْي وَلاَ تَحْلُقُوا رُوْسَكُم حَتّى يَبْلُغَ الْمَدْيُ عَلْهُ ، وَقَالَ عَطَالا الْمِحْصَارُ مِن كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ " بالله عَنْ يَبْلُغَ الْمَدْيُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُما حِينَ عَبْدُ اللهِ الْمُن يُوسُفَ أَخْبَرَا مَالِكُ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حِينَ خَرَجَ اللهُ مَنْ أَمْل مِن كُلِّ شَيْءٍ يَعْبُولُهُ اللهِ عَنْ مُرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حِينَ خَرَجَ اللهُ مُن يُعَمِّرًا فِي الْفَيْنَةِ ، قَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ مَن كَلَ أَمْل بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ أَمَل بِعُمْرَةٍ عَلْمَ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ كَانَ أَمْل بِعُمْرَةٍ عَلْ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ عَنْ نَافِع أَنَّ مُنَا اللهِ عَنْهُمَا حَدَّ اللهِ عَنْهُمَا حَدَّ اللهِ عَنْهُمَا حَدَّ اللهِ عَنْهُمَا عَلْمُ اللهُ عَنْهُمَا مَنَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّ اللهِ عَنْهُمَا حَدَّ اللهِ عَنْهُمَا مَعْ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّ اللهِ عَنْهُمَا حَدَّ اللهِ عَنْهُمَا عَبْدَ اللهِ عَنْهُمَا مَنْ أَمْل اللهُ عَنْهُمَا حَدَّ اللهُ عَنْهُمَا مَعْ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ عَنْهُمَا مَنْ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ عَنْهُمَا مَنْ اللهُ عَنْهُمَا مَا عَبْدُ اللهِ وَسَالَمَ مَنْ اللهِ عَنْهُمَا مَنْ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ وَسَالَمَ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا كُلُهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ وَسَالَمَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا مَا عَلْلَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا عَلْمُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

(۱) أبواب (۲) كذا في البونينية بالنبطين (۲) كذا في البونينية وفي بعض النسخ المعتمدة بيمستيم وعليها شرح الفسطلاني اله مصححه ح قال أبو عبد الله حكموراً لايأتي النساه (١) منتقا

لْيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِأَبْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاً لاَيضُرْكَ أَنْ لاَ تَحُبُّ الْمَامَ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ يَيْنَكَ وَ يَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ كَفَالَ كُفَّارُ فَرَيْش دُونَ الْبَبْتِ فَنَحَرَ النِّيُّ عَلِيِّ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأَسَهُ وَأُشْهِدُ كُمُ ۚ أَنِّي قَدْ أُو جَبْتُ الْعُمْرَةَ (') إِنْ شَاء اللهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِّي رَيْنِي وَ أَيْنَ الْبِينْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَعَلْتُ كَافَعَلَ النِّيُّ عَلِيٌّ وَأَنَا مَعَهُ فَأَهَلَ بِالْمُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّا شَأَنَّهُمَا وَاحِدُ أَشْهِدُ كُمْ أَنِّي قَدْ أُوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ النَّحْرِ وَأَهْدَى ، وَكَانَ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طُوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةً حَرِيْتِي ٢٥ مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْدِيةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ قالَ مَرْشُ مُمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ صَالِحٍ حِدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ قالَ (١٠) ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَدْ أَحْصِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ۗ فَلَقَ رَأْسَهُ وَجِامَعَ نِسَاءُهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى ( ) أَعْتَمَرَ عاماً الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ وَرَشْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَنِي سَالِمْ ۖ قَالَ كَانَ أَبْنُ نُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ (١) سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ إِنْ حُبْسَ أَحَدُكُمُ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحْبُجَّ عامًا قابِلا فَيُمْدِي أوْ يَصُومُ عَبْد أَلَّهُ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنِي سَالِم "عَنِ و النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْر الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةً عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْ يَحْلَقَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ تُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُمَرَىُّ قالَ وَحَدَّثَ فَافِعْ أَنَّ

مه لاط (1) محمرة

(۲) دَخْلَ يَوْمُ

(۲) حدثنا (۱) فقال

(٥) ثم اعتمر

(٦) رَسَمُ حَسَبُكُمُ في الاصل التي بيدنا بنقطة سوداء ببن الحاء والسين من تحت و نقطة حراء تحت الباء بمد السبين فصارت محتلة لان تكون حبكم وحبكم وكتب بهامش الاصل مانصه كذا صورته في اليوبينية والذي في الغرع حسبكم لاغير

> . سے کارق حدثنی (۷)

عَبْدَ اللهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُعْتَمِرِينَ فَالَ كُفَّارُ قَرَيْش دُونَ الْبَيْثِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رأْسَهُ بُ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى ٱلْمُصَرِ بَدَلْ ، وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا البَّدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ (١) حَجَّهُ بِالتَّلَذَّذِ َ فَأُمَّا مَنْ ْحَبَسَهُ عُذْرٌ <sup>(٢)</sup> أَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَذَى وَهُوَ مُعْصَرُ الْحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْمَتَ (٣) وَإِنْ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَبْمَتَ بِهِ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ عَجِلَّهُ وَقَالَ مالكُ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَةُ وَ يَحْلِقُ في أَىِّمَوْضِع (٤) كَانَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهُ لِانَّ النَّبِيُّ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدِّيْدِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَّقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْء قَبْلَ الظَّوَّافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْئُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يُذْكُنُ أَنَّ النَّبيّ عَلَيْ أَمْرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلاَ يَمُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ مَرْثُ إِسْمُعِيلٌ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ تُعْرَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةً مُعْتَمِرًا فِي الْفِينَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَهْنَا كَمَا صَنَهْنَا مِعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَأُهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّيَّ عَلِينَ كَانَ أَهَلَّ بِمُنْرَةٍ عَامَ الحَدَيْبَيةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَنَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ ما أَمْرُهُمْ إِلاَّ وَاحِدْ، فَأَلْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَنْ هُمَا إِلاَّ وَاحِدْ أَشْهِدُ كُمُ ۚ أَنَّى قَدْ أُوْجَبْتُ الْحَيَّ مِمَ الْمُمْنَةِ ثُمَّ طَاف كَلْمُمَا طَوَافًا وَاحِداً وَرَأْى أَنَّ ذٰلِكَ مُجْزِياً (٥) عَنْهُ وَأُهْدَى بِاسِبِ قَوْل الله تَمَالَى : فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أُذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسكِ ، وَهُوَ مُخَيِّرٌ ، فَأَمَّا الصَّوْمُ (٦) فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَرَثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَن حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْبِ بْنِ أَعِجْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِلَّهِ أَنَّهُ قَالَ لَمَنَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ ، قَالَ نَمَمْ بَا رَسُولَ اللهِ

ا تُقَصَّ بالصاد الهملة المهملة المهم

(۲) عدو

س (٤) المواضع مدمت عاص

وقوله بجزياً قال الفسطلاني بقيرهمزة في البونينيةوكشطها في الفرغ وأبتى الباء صورتها متصوبا على لغة من ينصب الجزائين بأن أو خبر يكون عدونة

> مد (٦) الصيام · من الفتح

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ ٱحْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَمُّومْ سِيَّةَ مَسَاكِينَ أُو باسب أُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : أَوْ صَدَقَةٍ وَهَى إِطْمَامُ سِتَّةِ مَ حَرِّثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدِّثَنَا سَيْفٌ قَالَ حَدَّثَنَى مُجَاهِدٌ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ الرَّجْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَمْبَ بْنَ نُحِبْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَى ٓ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّتِهِ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَلْاً فَقَالَ يُوْذِيكَ هَوَامُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَحْلِقْ رَأْسَكَ ، أَوْ قَالَ أَحْلِقْ قَالَ فِي نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ النَّبِي عَلِي صُمْ اللَّامَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفَرَقٍ آبِيْنَ سِتَّةٍ أَوِ ٱنْسُكُ ٢٠ مِمَا أَنْ الْإِطْعَامُ فِي الْفَدْيَةِ نِصْفَ صَاعِ حَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ الْأَصْبِهَ إِنِّي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقُلَ ، قالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْب بْن تُحِرْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَكْيَةِ ، فَقَالَ نَوْلَتُ فِي خاصَّةً وَهُيَ لَكُمْ عامَّةً مُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ مَا كُننتُ أُرى الْوَجَعَ بَلَغَ ( ) إِكَ ما أَرَى أَنْ ما كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ ما أَرَى تَجِدُ شَاةً ، فَقُلْتُ لَا فَقَالَ (٥) فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْمِمْ سِنَّةً مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينِ نِصْفَ. صَاعِ ُ النَّسْنُكُ شَاةٌ صَّرِّبُنْ إِسْنُخُنَى حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَن ابْنِ أَبِي نَجيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي لَيْ لَيْ لَيْ عَنْ كَمْبِ بْنِي تُعِبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةِ رَآهُ وَأَنَّهُ (٦) يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُو ذِيكَ هَوَامُكَ قالَ نَعَمْ فَأْمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ (٧) عَلَى طَمِع أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأُنْزَلَ اللهُ الْفَيْدَيَّةَ فَأُمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيَ شَامًا أَوْ يَصْلُومَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ \* وَعَنْ مُحَمَّد بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقاء عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَخْبَرَنَا (٥) عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ مُحِرَّةً

هـ الله عليه المساورة المساورة

(r) أو نُدُكِيَّ يَعِ

(٣) تما وقد كتبت بما بنلم الحرة فى فرع اليونينية الذى بيدنا اه مصحعه حس

(١) يَبِأَنْعُ (٥) قال

(٦) فنح الهدرة من الفرع وفي نسخة ابن رافع واله يسقط على وجهه القمل

ة الأمن (٧) وَهُوَ ٧ وَهُوَ

م لاما (A) حدثنی

النتع وصرح منصور بهلمه له من أن عازم ف رواية شعبة أه من خامش الاصل (۲) كذا ف اليونينية والفرع وفي بعش النبخ كالقسطاني كمام وفيه أمه

(٣) رسول الله
 (٤) ضم الفاء من الفرع وهومئات الفاء ( توله كيوم)
 كمر ألم هــو الذي في المونينية أه مصحمه

ق بهم الله الرحن الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم المركز المرك

ق 8 (٦) منالنهم الى قوله وانفوا الله الذي اليه تحصرون

(۷) سقطاًلا بوی ذر والوقت
 القط باب و ثبلت عندهما و او
 المعلف تیل اذا

(A) وهو في غير (A) الرمز الذي فوق عدل (A) الرمز الذي فوق عدل في فرع ليونينية الذي يبدأ وفي أنسخ في النسخ وشيخ الأسلام المت في نسخة طلاً كسرت إياء الخطاب عدلا بالنصب

ان الذي في الفرع وأصله الذي في الفرع وأصله في الفرع وأصله فيكون من قول ان أن الذي المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة كالمنطقة المنطقة كالمنطقة المنطقة ا

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَآهُ وَفَدُّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ مِثْلَهُ بِاسْبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى فَلَا رَفَتُ مَرْضُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُمْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ (١) أبِي جازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَّمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا (٢) وَلَدَنَّهُ أَمُّهُ بِالسِّبُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ فُسُونٌ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجَّ صَرَّتُنَا تُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (٣) عَلَيْكِ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ ( ) وَلَمْ يَفْسُقْ رَجْعَ كَيُوْمِ وَلَدَنَّهُ أَمُّهُ ( ) باسب فَوْلِ اللهِ تَعَالَى لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَ نَتُمْ حُرُمْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا خُفِزَاء مِثْلِ مافَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (٢) يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَمْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَمَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُونَ وَبَالَ أَنْرِهِ عَفَا اللهُ عَمًّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ أَحِلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَالسِّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبِرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما وَأَتَقُوا اللهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بِاللَّهِ عَلَيْك صادَ الحَلاَلُ فَأَهْدَى لِلْمَعْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَّسُ بِالذَّبْحِ بَأَسًا وَهُو غَيْرُ (٨) الصَّيْدِ نَحُو الْإِبِلِ وَالْفَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْحَيْلِ يُقَالُ عَدْلُ ذُلِكَ مِثْلُ ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِذَلُ (٩) ، فَهُوَ زِنَةٌ ذَٰلِكَ قِيَامًا قِوَامًا يَمْدِلُونَ ، يَجْمَلُونَ عَذَٰلاً وَرِّمْنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةً قَالَ أَنْطَلَقَ أَ بِي عَامَ الْحُدَيْدِيَةِ ، فَأَحْرَمَ أَ ْصِحَالُهُ وَكَمْ يُحْرِمْ ، وَحُدِّثَ النِّيقُ مِرْكِيٍّ أَنَّ عَدُوًّا يَعْزُوهُ فَأَ نُطِلَقَ النِّي عَلِي فَبَيْنَمَا (١٠) أَنَا مَعَ أُصِحَا إِلِهِ تَضَعَّكَ (١١) بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَنَظَرْتُ وَإِذًا أَبَا مِحِمَارٍ وَحْشِ فَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَمَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ وَاسْتَمَنْتُ مِهِمْ فَأْبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَانَا مِنْ خَلِيهِ وَخَشِينَا أَنْ نَقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّيَّ عَلِيٌّ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأُوا وَأُسِيرُ

وَهُوَ قَايِلُ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ الله إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَأَنْتَظِرُهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُصَبُّتُ مِمَارَ وَحْش وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ بِالب عَنْ يَحْيِي ٰعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيُّ عَامَ الْحَدَّيْدِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَكَمْ أَحْرِمْ فَأَنْبِثْنَا بِمَدُو ۖ بغَيْفَةَ فَتَوَجَّهُنَا فَرَأَيْتُهُ كَفَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْمَتُهُ ۚ فَأَسْتَعَنَّهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُمينُونِي فَأَكَلْنَا لَمِيْتُ برَسُولِ اللهِ عَلِيْنَ وَخَشينَا أَنْ نُقْتَطَعَ أَرْفَعُ فَرَسَى شَأُواً وَأْسِيرُ عَلَيْهِ شَأُواً فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ (٣) أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ الله عِلِيِّ فَقَالَ تَرَّكُنُهُ مِتَهُ مِهُنَ (٤) وَهُو قَائِلُ السُّقَيْنَا فَلَحِقْتُ برَسُولِ اللهِ عِلِيِّ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصِمَا بَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَوُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ الله وَ بَركانِهِ الْمَدُوُّ دُونَكَ فَأَ نْظُرْهِمْ فَفَعَلَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُصَّدْنَا جِمَارَ وَحْشِ وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاصْلَةً فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِلَيْتِهِ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَهُمْ ﴿ لاَ يُمِينُ ٱلْحُرْمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا (٦) صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مَمَّدٍّ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً

سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بِإِلْقَاحَةِ مِنَ المَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضَيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّ مِلْكِنَّ بِإِلْقَاحَةِ وَمِنَّا الْحُرْمُ وَمِنَّا غَيْرُ

خ (٧) وَحَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانْ حَدَّثَنَا صَالِحُ

تُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتُ النِّي عَلِيَّ قَالَ

را) بتعير . وفي القسطلاني ان رواية أبي ذر بتعين مفتوح التاء مكسورالها، ورواية غيرهما قرع اليونينية وأصلها ضية فوق الهاء بالحرة تحت الفتحة الفرع التي بيدنا اه ومي كذلك في نسخة الفرع التي بيدنا اه من غير همز كما في الفرع وصحح عليه وفي غيره بالهجوة وصحح عليه وفي غيره بالهجوة كذا والتسطلاني الهموجة

الله الله المالي المال المال

(٢) فقات له

(٤) في فرع البونينية الذي بأيدينا كتبت كمرة الهاء وضمها بالحرة

> (ه) حدثنی ط

(7) عن صالح (۷) مي منقوطة في نسخة الفرع التي ببدنا وكنب عليها في كتاب الفسل في باب اذا التي المتانات الخ مانصه كذا في اليونينية في كل تحويل اله يمنى بالخاء المعجمة اشارة الى سند آخر اه مصححه

الْحُرْمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَشَرَاءُونَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْش يَعْنِي وَقَعَ (١) سَوْطُهُ فَقَالُوا لاَ نُمِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاء أَكَمَةً فِفَقَرْتُهُ فَأَتَبْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ (٢) بَمْضُهُمْ كُلُوا وَقالَ بَمْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوا فَأْتَبْتُ النَّبِيُّ مَرْفِي وَهُو أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُاوهُ حَلَّالٌ (٣) قالَ لَنَا تَمْرُو أَذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرٍ مِ وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا بِالْبُ لا يُشِيرُ الْحُرْمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكُنَّيْ بَصْطَادَهُ الحَلَالُ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ خَرَجَ حَاجًا خَفَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَأَئِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ خَتَّى نَلْتَقَى ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلهُم إلاّ أَبُو قَتَادَةَ (" كَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا مُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأُوا مُمْرَ وَحْس (٥) ، خَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرُ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَمْمِهَا وَقِالُوا (٦) أَنَأَ كُلُ لَمْم صَيْدٍ وَنَحْنُ كُنْ مُونَ فَمَلْنَا مَا بَتِيَ مِنْ خُمِ الْاتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالُوا (٧) يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُننًا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا مُحْرَ وَحْشِ فَحَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَ لْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَمْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَأ كُلُ كُمْ صَيْدٍ وَنَحْنُ الْحُرمُونَ فَمَلْنَا مابَقَ مِنْ خُمِهَا قَالَ مِنْكُمْ ( اللهِ عَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلْ عَلَيْهَا أَوْأَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لاَ قَالَ فَكُلُوا مَا بَـقَ مِنْ خَمْهَا بِاسِ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَاراً وَحْشِيّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلُ صَرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عِلِيَّةِ حِمَارًا وَحْشيًّا وَهُو بِالْا بْوَاءِ أَوْ بوردَّانَ فَرَدَّهُ (٩) عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مافِي وَجْهِهِ قالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ (١٠) عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حَرُمْ باب ما يَقْتُلُ

قرر الله و قرق (۱) قال (۱) فوقع (۲) قال (۲) حلال كذا هـو في اليونينية بدون ضبط (٥) حمار وحش كذا في اليونينية من غير علامة أحد (١) أمنكم (٨) أمنكم (٩) فرك (١) كروده وهو رواية المحدثين وعليها والم أي ذر

الْحُرْمُ مِنْ الْدَّوَابِّ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مُمْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ خَمْنُ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْحُرْمِ في قَتْ لِهِنَّ جُنَاحٌ \* وَعَنْ عَمْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحَرَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ حَدَّ ثَنْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِ يَقْتُلُ الْحُرْمُ حَرِّثُ أَصْبَغُ (١) قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِم قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةٌ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ خُسْ مِنَ الدُّوابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْفُرَابُ وَالْحِيدَأَةُ (٢) وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْثُ الْمَقُورُ مِدْشُ (٣) يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ حَدَّتَنَى ابْنُ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ خَمْسُ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فاسِقِ مُ يَقْتُلُهُنَّ ( ) في الْخَرَمِ الْفُرَابُ وَالْحِيَّأَةُ ( ) وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَابُ الْمُقُورُ مَرْشُ مُمَرُ بُنُ حَفْس بْنِ غِياتٍ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَسُ أ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا (٢٠ تَمَوْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فِي غَارٍ بِمِـنِّي إِذْ نَوْلَ عَلَيْهِ وَالْمُوْسَلاَتِ وَإِنَّهُ لَيْتَّلُوهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلِّكِمْ أَقْتُلُوهَا فَأَبْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ وُقِيَتْ شَرَّكُم كُم الْمُقِيمُ شَرَّهَا صَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهِابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائْشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّيّ عَلِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لِلْوَزَغِ فُو يُسِقِي وَكُمْ أَسْمَعُهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ (٧) باب لاَ يُعْضَدُ شَجَرُ الحَرَمِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ يَهِ لاَ يُعْضَدُ شوَ كُهُ مَرْشِ قُتَلْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقَبْرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ

(۱) أَصْبُغُ بْنُ الْفَرَجِ

(٢) وَالْحِيدُ

(٣) وحَدثنی صو لاط

(٤) يُقتَلْنَ

(٥) كذا فى اليونينية وذكرها فى الفتح بنيرهاء ثم تال ووقع فى رواية الكشميه فى الحداة بزيادة هاء بلغظة الواحدة

(٦) بَيْنَا

(٧) قالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ إِنَّمَا أَرَدُنَا بِهِذَا أَنَّ مِنْى مِنَ الْحَرَمِ وَأَنَّهُمْ كُمْ بَرَوْا بِقِتْلِ الْحَيَّةِ بَالْمَا الْعَدَوِىَّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَثْذَنْ لَى أَيُّمَا الْأُمِيرُ أَحَدُّ ثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لِلْفَدِ (١) مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ إِ، فَسَمِعَتْهُ أَذُنَاى، وَوَعَاهُ قَلْمِي ، وَأَ بْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ ، إِنَّهُ خَعِدَ اللَّهَ وَأُثْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ إِنْ مَكَنَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُ لِآمْرِينَ يُومِّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدُ تَرَخُّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ وَإِلَّهُ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ يَرْكِيُّ وَكَمْ ۚ يَأْذَنْ لَكُمُمْ ۚ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَانْبَ ، فقيل لابي شُرَيْحٍ مِاقَالَ لَكَ عَمْرُ وَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيدُ عاصِياً وَلاَ فَارًا بِدَمِ وَلاَ فَارًا بِخُوْبَةٍ خُوْبَةٌ بَلِيَّةٌ بِلِيَّةٌ بِاللَّهُ لَا يُنَفِّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ صَرْتُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَنَّ النَّبِيَّ عِلِيِّ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأُحَدِ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأُحَدِ بَمْدِي وَإِنَّمَا أَحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار لاَ يُخْتَلِّي خَلاَها وَلاَ يُعْضَدُ شَجِّرُها وَلا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاّ لِمُعَرِّفٍ ، وَقالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ وَعَنْ خَالِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا لاَيْنَفَّنُّ ْصَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ (٣) مِنَ الظَّلِّ يَنْزِلُ (٤) مَكَانَهُ ﴿ الْفَتَالُ الْقَتَالُ الْقَتَالُ مِكَنَّةً ، وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي مِنْكُ لاَ يَسْفِكُ بِهَا دَمَّا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِلَيْتُ يَوْمَ أَفْتَتَعَ مَكَّةً لاَهِجْرَةً وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ وَإِذَا أَسْنَنْفِرْتُمْ فَأُ نَفِرُوا فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ (٢) الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوات والأرْض وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ كُمْ يَحِلُّ (٧) الْقَتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي

(١) الْفَدَ

(٢) كبر الشاد لابي در

(٣) تُنَحِّيَهُ (٤) تَنْزِلُ

(٥) كذا باب بضبة واحدة فى اليونينية

(٦) حَوَّمَهُ

(٧) ذكر في الفتح أت لم
 يحل رواية البكشيهي وأن
 رواية غيره وانه لايحل قال
 القسطلاني والاول أنسب
 لفوله قبلي

وَكُمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمٍ ، الْقِيامَةِ لا يُسْخِهُ شَوْ كُهُ وَلاَ يُنفَرُّ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقَطُ لُقَطَّتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفْهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَها، قال الْمَبَّاسُ كَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَلْمَنَّهُ لِقَيْنَهِمْ وَلِبُنُوتِهِمْ قَالَ قَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ \* ا الْحَجَامَةِ الْمُصْرِمِ وَكُورَ ابْنُ بُمَرَ أَبْنَهُ وَهُو مُصْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فيهِ طِيبٌ صَرْثُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدْثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ (١) عَمْرُ و أَوَّلُ شَيْء سَمِث عَطَاءٌ يَقُولُ سَمِتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ كُوْرِمْ ، ثُمَّ مَمِينُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَى طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَمَلَّهُ مَمِيةُ مِنْهُمَا مَرْثُ خَالِدُ بْنُ عَنْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبد الرَّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بَحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَجَمَ النَّيُّ عَلِيٌّ وَهُو تُعْمِمُ بِلَنْي جَمَلِ (٢) في وَسَطِ رَأْسِهِ إِلَى خَرْدِيجِ الْحُرْمِ حَرَثُ أَبُو الْمُنْبِرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَاجِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَى عَطَاءِ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ عَلِيَّ تُؤَوَّجَ مَيْنُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّي عَلِيَّ تُؤَوَّجَ مَيْنُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلِيهِ الطِّب لِلْمُحْرِم وَالْمُحْرِمَةِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لاَ تَلْبَس (٣) الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسِ أَوْ زَعْفَرَ انْ ِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا فَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُمَرَ رضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ قامَ رَجُلْ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ ماذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثيَّابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّيُّ عَيْنَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ (1) وَلاَ السَّرَاوِ الآتِ وَلاَ الْبَمَائُمُ وَلاَ الْبَرَانِينَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَمْلاَذِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْن وَلْيَقْطُمْ أَسْفَلَ مِنَ الْكُمْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ (٥) المَوْأَةُ الْحُرْمَةُ وَلاَ تَكْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ \* تَابَعَهُ مُولِى بْنَ عُقْبُةً وَإِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُقْبَةَ وَجُو يْرِيَّةُ وَأَبْنُ إِسْمُقَ فِي النَّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ أَلْهِ وَلا وَرْمِيْ

مه (1) (ل لجا (7) ذال في الفعج ووشع في رواية أبي ذر بلسي جلي بسيخة العنية ولنيره بالافراد (7) نتم السين من الفرع رواية (1) القبض (2) القبض

(٠) تَنَفَّب

وَكَانَ يَقُولُ لاَ تَتَنَقَّبِ الْخُرْمَة وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ ، وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِيمٍ عَن ابْنِ عُمَرَ لاَ تَتَنَقَّبِ ٱلْحُرْمَةُ \* وَتَابِعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ مِرْشُ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا جَرير عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَقَصَتُ بِرَجُلُ مُعْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأَيِّنَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عِلِيِّي فَقَالَ أَغْسِلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْفَثُ يُهِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَيسَالِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ مُمَرّ وَعالِشَةُ بِالْحَكَ بَأْسًا مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ (١) وَالمسورَر بْنَ مُخْرَمَةَ أُخْتَلَفَا بِالْأُبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس يَمْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَمْسِلُ الْحُرْمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ فَوَجَدْثُهُ يَمْتُسِلُ بَيْنَ الْقَرْ نَيْنِ ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ (٢) كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمْ ، فَوَصَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى التَّوْب فَطَأَ طَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ أَصْبُ فَصَتَّ عَلَى رَأْسِهِ أُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَفْلَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلِيَّتِهِ يَفْعَلُ عالم لُبْسِ الْخُفَيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ صَرَّتْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ أُحْبِرَ نِي عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ سَمِفْتُ جابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِفْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِوْتُ النِّيَّ مِرْكَ يَخْطُبُ بِعَرَفاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَمَن لَم يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ (٣) لِلْمُحْرِمِ (١) صَرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ

(1) المراد من علامة السقوط في هذه والتي بعدها أن أل وحدها ساقطة وهو كذلك في الاصول عبد الله بن عباس بالتنكير

> (٣) يَسْالُكَ (٣) السَّرَاوِيلَ (٣) السَّرَاوِيلَ (٤) المُحْرِمِ

(۱) القيص (۲) ( قو له ورس (۳) ( قو له ورس (۳) ( قو له ورس (۳) الذي الذي الذي المامل كذا في اليونينية المامل كذا في اليونينية السكون اله مصححه السكون اله مصححه (۱) رَسُولُ اللهِ (۱) رَسُولُ اللهِ (۱) رَسُولُ اللهِ (۱) المُطَّالِينِ (۱) المُطَالِقِينِ (۱) المُطَّالِينِ (۱) المُطَالِقِ (۱) والمُوالِينِ (۱) المُطَالِقِ (۱) والمُوالِينِ (۱) والمُوالِينِ (۱) والمُوالِينِ (۱) المُطَالِقِ (۱) والمُوالِينِ (١) والمُوالِينِ

يَرْكِيُّ مَا يَكْبَسُ الْحُرْمُ مِنَ الثِّيَابِ، فَقَالَ لاَ يَكْبَسِ الْقَمِيصَ (١)، وَلاَ الْعَمَائُمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبُنُ نُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَّ وَرْسُ ٣٠ وَإِنْ كَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسِ الْخُفَيْنِ ولْيَقَطْمَهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَفْبَيْنِ بِالْبُ إِذَا كَمْ يَجِد الْإِزَارَ فَلْيُلْبُسَ السَّرَاوِيلَ صَرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ دِينَار عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَطَبَنَا النَّيْ عَبِّلَةٍ بِعَرَفاتٍ فَقَالَ مَنْ كُمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ كَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَيْنِ بِالبَ أُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْدِمِ ، وَقَالَ عِكْدِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُو ۚ لَبِسَ السِّلاَحَ وَأَفْتَدَى وَلَمْ يْنَابَعْ بِاللَّهِ فِي الْفِدْيَةِ صَرَتْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَمَرَ النَّبَيُّ (٣) مِنْكِيِّ في ذِي الْقَمْدَةِ فَأَلِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قاصَاكُمْ لَ يُدْخِلُ (٤) مَكَّةَ سِلِاحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ بِالْبِ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةً بِهَيْرٍ إِحْرَامٍ وَدَخَلَ ابْنُ عَمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ مِلْكِيِّةٍ بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْمُمْرَةَ ، وَكُمْ يَذْ كُرُ (٥) لِلْحَطَّا بِينَ (٦) وَغَيْرً مِهُمْ مَرْثُنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ المَاكِيَّةِ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْكَمَ (٧) هُنَّ لَمُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِ مْ مَنْ (٨) أَرَادَ الحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَينْ خَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مالكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَنَس بْن مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ دَخَلَ عامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جاء (١) رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلِ مُتَعَلَّقْ بِأَسْتَارِ الْكَمْبَةِ فَقَالَ أَفْتُلُوهُ بِاسِ إِذَا أَحْرَمَ جاهلاً وَعَلَيْهِ قِيَصْ وَقالَ عَطَانِهِ إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لُبِسَ جَاهِلِاً أَوْ نَاسِياً فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ صَرَبْنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

عَمَّامْ حَدَّثَنَا عَطَالِهِ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ (١) يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ (٢) اللهِ عِلْقِينَ فَأَتَاهُ رَجُلُ عَلَيْهِ جُبَّةُ أَثَرُ (٣) صُفْرَةٍ أَوْنَحُوهُ كَانَ (٤) مُحَرَّ يَقُولُ لِي تُحَبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ أَصْنَعْ في مُحْرَتِكَ ما تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ، وَعَضَّ رَجُلُ يَدَ رَجُلٍ، يُعْنِي فَأُ ْتَلَزَعَ ثَنْيَّتَهُ ۖ فَأْ بَطَلَهُ النَّبِي عَلَيْهِ المُخْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةً وَكُمْ يَأْمُرِ النِّبِيُّ عَلِيِّ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجّ طَرْثَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا كَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ا بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ بَيْنَا رَجُلْ وَاقِفْ مَعَ النَّبِّ مَرَّافَّةً إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَفْعَصَتْهُ فَقَالَ (٥) النَّبُّ عَلِيٌّ أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكَفُّنُوهُ فِي ثَوْ بَيْنِ أَوْ قَالَ ثَوْ بَيْهِ وَلاَ يُحَنْظُوهُ وَلاَ يُخَمِّرُوا رأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقيامَةِ 'يَلِّي مِرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٦) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَرْ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ بَيْنَا رَجُلُ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ بِهِرَفَةً إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْ قَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مِرْكِيِّهِ أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكَمْفَنُوهُ ف ثَوْ يَيْنِ وَلا تَمَسُّوهُ (٧) طِيبًا وَلاَ تُحَمَّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ تُحَنَّطُوهُ ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا بِالْهِ مُنَّةِ الْخُرْمِ إِذَا ماتَ صَرَّتُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ۚ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِيْكِ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُو كُعْرِمْ فَكَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهُ م أَعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَمْفُنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تَمَسُّوهُ (١٠ بطيبِ وَلاَ تُحَمَّرُوا رَأْسَهُ فَإِنّهُ يُبْعَث يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً إلى الحَجِّ وَالنَّذُورِ عَنِ المِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُبُ عَنِ المَرْأَةِ مرَّثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأُةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرِ

(۱) ابْنُ يَعْلَى بْنِ أَمْيَةً الْمَيْةَ (٢) مَعَ النّبِي (٣) فَيهِ أَثَرُ ؟ وَأَثَرُ اللّهِ وَكَاتَ مُم مَم (٤) فَي بعض النسخ وكات مم (٥) عال (٦) حاد بن زيد (٧) يُمسُّوهُ (٧) يُمسُّوهُ (٨) يَمسُّوهُ (٨)

حَتَّى مانَتْ أَفَأْحُجُ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ حُجِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ شِهَابِ عَنْ سُلْمَانَ بْنِ يَسَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الفَّضْلِ بْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَّمَةً حَدَّثَنَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَن ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ جَاءِتِ أَمْرَأَةُ ۖ عَلَمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ (٣) أَنْ يَسْتَوَى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ بُ حَجِّ المَرْأَةِ عَن الرَّجُل صِّرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً ابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّيِّ مَلْكُمْ كَاللَّهِ عَلَيْهِ كَاءَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ خَثْمَمَ كَفَمَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ﴿ خَعَلَ (\*) النَّيْ يَرْكِيُّ يَصْرُفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخر كَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأْحُجُ عَنْهُ قالَ نَعَمْ وَذَٰلِكَ فَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْسِبِ حَجَّ الصِّبْيَانِ مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أبي يَزيدَ قالَ سَمَعْتُ أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ عِلِيَّةٍ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ صَرِّثُ إِسْدُقُ أَخْبَرَ نَا (٥) يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابِ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَفْبَلْتُ وَقَدْ الْحُلُمُ أُسِيرُ عَلَى أَتَانِ لِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائَمُ يُصَلِّى بِحِـ يدَى بَعْض الصَّفِّ الْأُوَّلِ ثُمَّ نَرَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ

مسلم (۱) قاضييته

(۲) وجدثنا ط

(٢) مايستطيع

**(٤)** وجعل

(ع) وجعل (ه) (قوله أخبرنا يعقوب ) كذا هو في بعض النخ والذي في أكثرها حدثنا يعقوب وهو الذي التصرعلي في النتح كذا بهامش النرع الذي بدنا اه مصحمه

الله عَلَيْدُ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ عِينَى فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ صَرَبْتُ عَبْدُ الرَّ عُن ا بْنُ يُونُس حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ حُبِج بي متع رَسُولِ (١) اللهِ عِنْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ صَرَّتُ عَمْرُ و بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِمْتُ مُمَرّ بْنَ عَبْدِ الْمَزِيزِ يَقُولُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ (٣) قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِالْبَ حَجِّ النِّسَاءِ وَقَالَ لِي أَجْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النِّيِّ مِنْكِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَمَّهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَال وَالْمَانَ الْمَالُ الْمَانَ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مَرْشُ مُسَدُّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيثُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَتَنَا عَالْشَةُ بنْتُ طَلْحَةً عَنْ عائِشَةً أُمَّ المُومِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ نَعْزُوا (٥) وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَكُنِ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ (٦) الحَجُّ حَجُّ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَالِيْسَةُ : فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَمْدَ إِذْ سَمِيْتُ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي صَرْتَ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِيُّ مِنْكُ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي عَمْرَمْ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْمًا رَجُلُ إِلا وَمَعَهَا تَحْرَمُ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخْرُجَ في جَيْش كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأَ تِي ثُرِيدُ الحَجَّ فَقَالَ أَخْرُجْ مَعَهَا صَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ أُخْبِرَ نَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَّ رَجَعَ النَّبِي عَلِيْكُ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الحَجِّ قَالَتْ أَبُو فَلَانْ تَعْنِي زُوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أُحَدِهِا ، وَالْآخَرُ يَسْقَى أَرْضًا لَنَا ، قال فَإِنَّ مُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً ( ) مَعِي رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّةِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيّ

(٧) حَجَّةً أَوْ لَحَجَّةً مَعِي

عَلَيْهِ مَرْثُ اسْلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ عُمَـيْرِ عَنْ قَزَعَةً مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِمْتُ أَباسَمِيدٍ وَقَدْ غَزُا مَعَ النَّبِّي مِرْكِيْدٍ ثِنْتَى ْ عَشْرَةً كَوْرُوَّةً قَالَ أَرْبَعْ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَهِلِيُّهُ أَوْ قَالَ يُحَدَّثُهُنَّ (١) عَنِ النَّبِّ يَهِلِيِّهُ فَأَعْبَنْدَنِي وَآ نَقْنَنِي أَنْ لاَ تُسَافِي أَمْرَأَةٌ مَسِيرَةً يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو عَمْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطرِ وَالْا ضَحْى ، وَلاَ صَلاَّةً بَعْدَ صَلاَّ تَيْنِ ، بَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّنْسُ ، وَبَعْدَ ال الصُّبْتِ حَتَّى تَطَلُّعَ الشَّسُ ، وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَفْطَى بِالْسِبُ مَنْ نَذَرَ اللَّثْيَ إِلَى الْكَمْبَةِ مِرْشُ ابْنُ ٣ سَلاَم أُخْبَرَ نَا الْفَزَارِي عَنْ مُحَيْدِ الطَّوِيلِ قالَ حَدَّثَنَى ثَابِتٌ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بِرَالِيِّ رَأَى شَيْخًا يهادَى بَيْنَ أَبْنَيْهِ قالَ ما بَالُ هٰذَا قالُوا نَذَرَ أَنْ يَشِي قالَ إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِي (٣) أَمَرَهُ أَنْ يَوْكَبَ وَرَثْنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَكُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنِ أَبِي أَيُوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قال تَذَرَتْ أُخْتِي أَن تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَأَمَرَ ثَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبَّ بِبَلِيَّةٍ فَأَسْتَفْتِبَتُهُ ( \* فَقَالَ أَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ (٥) لِتَمْشِ (٦) وَلْتَرَّكُبْ قالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ مَرْثُ (١) أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنَ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِالْبِ (٨) حَرَمِ اللَّدِينَةِ صَرَّمُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم مُ أَبُو عَبْدِ الرَّهُمٰنِ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ قَالَ اللَّهِ يِنَّةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْدَثُ فِيها حَدَثْ مَنْ أُحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَاللَّا أَكِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ حَرَثُ أَبُو مَعْمَرَ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنِّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ المَّدِينَةَ وَأَمَّرَ

ر صلى الله مح • كدا . و البوبينية

(٧) فال أبو عبد الله حدثنا

(A) سم الله الرحن الرحيم باب منل المدينة

٨ فضائل المدينة باب حرم المدينة

بِينَاه المَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي فَقَالُوا ('' لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيتٌ وَبِالنَّحْلِ فَقَطِعَ فَصَفُوا النَّحْلَ قبشةَ المَسْجِدِ وَرَثُنَ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّ ثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ٣ سَمِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ حُرِّمَ ٣ ما بَيْنَ لاَ بَي اللَّهِ ينتَهِ عَلَى لِسَانِي قالَ وَأَتَى النِّي عَلَيْ إِنِّي عَارِثَةَ فَقَالَ ('' أَرَاكُمُ (' كَا إِنِي حارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلَ أَنْتُمْ فِيهِ صَرْثُنَ أَنْجُدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عُمْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاعِنْدَنَا شَيْءَ إِلاّ كِتَابُ اللهِ وَهُذِهِ الصَّحِيفَةُ عَن النَّبِيّ المدينة حررَم ما ينن عامر إلى كذا من أحدت فيها حدَثًا أو آوى مُحدِثًا فَعلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَقَالَ ذِمَّةُ الْسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَنَ أَخْفَرَ مُسْالِمًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْــهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِنَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدُلْ (٦) باب فَضْلِ المَدينَةِ وَأُنَّهَا تَنْفِي الثَّاسَ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ يَحْبِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَمِيدَ بْنَ يَسَار يَقُولُ سَمِمْتُ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةً يَا أَكُلُ الْقُرِي يَقُولُونَ يَمْرِبُ وَهِي المَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ بِالْبُ اللَّهِ يَنَةُ طَأَبُّهُ مُ مِرْتُ خَالِهُ بْنُ عَلْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قَالَ حَذَّاتِي عَمْرُو بْنُ يَحْيىٰ عَنْ عَبَّاسِ بْنِسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَثْبَلْنَا مَمَ النَّبِيِّ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةً ﴿ وَا لا بَتِي اللَّهِ بِنَةِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَمِيدِ

(1) مَالُوا (٢) أَبْنِ مُحَمَّرً (٣) حَرَّمُ (٤) وَمَال (٥) أَداكَم بِفتح الْمَرَة في الله الغرع وغيره (٦) قَالَ أَبُو عَبْثُ اللهِ ابْن المسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاء بِاللَّه يَنْهَ تَرْ تَعُ ماذَعَرْ ثُمَّا قالَ رَسُولُ الله يَلِيَّةِ ما يَنْ لا بَتَيْما حَرَامْ لاً يَنْشَاهَا إِلاَّ الْمَوْافِ (٣) يُنَّةُ يُريدانِ المدينَةَ يَنْعِقَانِ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهُهُمَا أنهُ قالَ سَمِعْهُ

م. (1) عن (٣) كذا في اليونينية بالباءً المتناة النحية وقال الحافظ بتاء الخطاب للاكثر

(٢) عَوَافِي

كذا فى فرع البوئينية الذى يدنا علامة أبى ذر والتصحيح على السواف وعلى عوافى والذي والذي والقسطلائي ال رواية أبى ذر عوافى متعط فحرر اهم مصححه

(٤) الضبطان في الفرع معا لاصرط

(٥) وُحُوثاً

(٦) ليس في اليونينية على الحرف الاول من تفتح تقط. في المواضع الثلاثة فاحتمل ألد بكوث بالفوقية أو التحتية بضم الفوقية اه وفي بدض الاصول بنتح التحتية هذه. (٧) كذا في اليونينية هذه.

 أُسَامَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبُّ عَنَّهُ عَلَى أُطُّم مِنْ آطًام الَّدينَةِ فَقَالَ هَلْ ُ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرُ وَسُلَيْانُ بْنُ كَثِيرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالْبِ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الَّدِينَةَ مَرْثُنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِّ عَلِيَّةِ قَالَ لَا يَدْخُلُ المَّدِينَةَ رُعْبُ المَّسِيحِ الدَّجَّالِ لَمَا يَوْمَةِنهِ سَبْعَةُ أَبْوَابِ عَلَى (') كُلِّ بَابِ مَلَكَانِ حَرَثْ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ أَنَمَيْمٍ بْنِ عَبّْدِ اللهِ الْمُحْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى أَنْقَابِ اللَّهِ بِنَةِ مَلاَ أِحَةُ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ مَرْثُ إِبْرَاهِم بنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مالك رضي الله عنه عن النِّي عَلِيِّهِ قالَ لَيْسَ مِنْ بَلِّهِ إِلاَّ سَيَطَوُّهُ ٱلدَّجَالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالمدينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ اقِتَابِهَا نَقْتُ إِلَّا عَلَيْهِ اللَّائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ (٢) كُلَّ كَافِرِ وَمُنَافِي حَرَثُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثْنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ أَبَا سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ حَدِيثًا طَو يلاً عَنِ اللهِ جَالِ فَكَانَ فِيهِ حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ المَدينَةِ (١) بَعْضَ السَّبَاحِ التِي بِالمَدِينَةِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ النَّاس أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهِدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ ، الَّذِي حَدِّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ عِلْكِ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّحَّالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ نَشُكُونَ فِي الأَمْر، لُّهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ وَاللَّهِ مِلْكُنْتُ قَطُّ أَلْمَدَّ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ ، فَيَقُولُ اللَّجَّالُ أَقْتُلُهُ فَلا (٤) أُسَلَّطُ عَلَيْهِ بِالْبُ اللَّهِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

(۱) لكل (۲) اليه المورد المور

مرِّث عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُمَّدِّ بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءً أَعْرَابِي النَّبِيُّ عَنَّهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ عَنْهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ عَنْهُ عَمُّوماً، فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَلِى ثَلَاثَ مِرَار ، فَقَالَ المَدِينَةُ كَالْكِيرَ تَنْفِي خَبَّهَا ، وَيَنْصَعُ مَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَزِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدٌ بْنَ ثَابِتٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَلَّا خَرَجَ النَّبِيُّ (٢) عَلِيَّة إِلَى أُحُدٍ رَاجَعَ نَاسَ مِنْ أَصِحَا بِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقَتْلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لَا نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ هَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ النَّبِي مِلْكِيِّ إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ (٢) كَمَا تَنْفِي النَّارُ و مرتن (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ تَحَمَّدٍ حَدَّيْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّيْنَا أَبِي سَمِيْتُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهِابِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ اللَّهمَّ أَجْمَلُ بِاللَّهِ يِنَةِ ضِعْنَىْ ما جَعَلْتَ مِكَنَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ \* تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ مُعَرَ عَن يُونُسَ مِرْشُ قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النِّيَّ مِلْكِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ المَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّ كَهَا مِنْ خُبِّهَا بِاسِ وَرِشْ (٦) ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ تَحَيْدِ الظَّويلِ عَنْ أَنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ (٧) بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ ، فَكَرِّهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَنْ تُمْرَى المَدِينَةُ ، وَقَالَ مَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْنَسِبُونَ آ ثَارَكُمُ ۚ فَأَقَامُوا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قالَ حَدَّثَنَى خُبِيَّبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ حَفْص بْن عاصِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ الذَّيِّ عَلِيَّةٍ قالَ ما بَيْنَ بَنْتِي رَوْضَةَ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِ نُبَرِى عَلَى حَوْضِي صَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامِةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَمَّا قَدِم رَسُولُ

م د) وتنصور طبيا

(۱) وَتَنْصَعُ طَيْبَهَا ( قوله طيها ) فوقه لفظ معا وليس تحت الطاء كسرةمع مكول الباء كذا في الطبوع سابقا وليس في الفسسطلاني الاروايتان فانظره كتبه

مصححه

(٢) رَسُولُ اللهِ

(r) الدَّجَّالَ قالَ في القتح

هي تصحيف لالاط

(٤) حدثني

(٠) أَنْ تَعْرَى

سرق (٦) حدثني

(v) أَرَادُوا (¹) بَنُوسَلِمَةَ

(۸) وَقَبْرِي

هکذا زیادة الواو فی وقبری و التخریجة بعد ومنبری و البونینیسنة وعبارة الفتح والفسطلانی وفی روایة ابن عماکر قبری بدل بیثی

(1) كنا فى الطبوع سابقامن غير رمز عليها اه منهامش الاصل

الله عَرَاكِيَّ اللّهِ مِنَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ بِلاَلْ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ : كُلُّ أُمْرِيٍّ مُصَبَّحٌ فَى أَهْلِهُ \* وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَصْلُهُ وَكَانَ بِلاَلْ إِذَا أُقْلِعَ (١) عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَ نَهُ يَقُولُ :

أَلاَ لَيْتَ شَعْرِي هَلَ أَيتَنَ لَيْلَةً \* بِوَادِ وَحَوْلِي إِذْخِرْ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ لِي شَامَةُ وَطَفِيلُ وَهَلْ آلْهُمْ الْمَهُ الْمَنْ شَبْبَةً بْنَ رَبِيمَةً وَعُثْبَةً بْنَ رَبِيمَةً وَأُمْيَةً بْنَ حَلَفِ ، كَا أَخْرَجُونَا فَالْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ حَبِّب إِلَيْنَااللّهِ بِنَةَ كَحُبُنَا مِن أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَباءِ (٣) ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللّهُمْ حَبِّب إِلَيْنَااللّهِ بِنَةً كَحُبُنَا مَنْ أَرْضِ الْوَباءِ لَهُ عَلَى اللهُمْ عَبْهِ اللّهُمْ عَبْهِ اللّهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُمْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى الللللّهُ عَلْ الللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى

بِسْمِ ٱللهِ الرَّمْن الرَّحِيمِ حَتَاب الْمِدِيمِ (٥)

مِاسِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا اللَّهِ نَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ الصَّيامُ كَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ الصَّيامُ كَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ عَنْ قَبْلِكُمْ الصَّيَامُ كَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ عَنْ قَبْلِكُمْ الصَّيَامُ كَا كُتُب عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَا كُتِب عَلَى اللَّهِ عَنْ قَبْلِكُمْ المَلْكُمُ الصَّيَامُ كَا كُتِب عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَا كُتِب عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ عَلَيْكُمُ الصَيْعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ عَلَيْكُمُ الصَّيْعَ عَلَيْكُمُ الصَّيْعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصَّيْعَ عَلَيْكُمُ الصَّيْعَ عَلَيْكُمُ الصَّيْعَ عَلَيْكُمُ الصَّيْعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصَّيْعَ عَلَيْكُمُ الصَّيْعَ عَلَيْكُمُ الصَّيْعِ عَلَيْكُمُ الصَّيْعِ عَلَيْكُمُ الصَّيْعِ عَلَيْكُمُ الصَّلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصَّيْعَ عَلَيْكُمُ الصَّيْعَ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ الصَلْعَ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ الصَلْعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ الصَلْعَ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ الصَلْعُ عَلَيْكُمُ السَلِيمُ الْعَلَيْكُمُ المَلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصَلْعَ عَلَيْكُمُ السَلِيمُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلِيمُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللْعِيْعُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

(1) أقلع (7) وقال (7) عدويفصر وثيس فى اليونينية على الوباء مدة (2) عن أبيه (6) فى أصول كثيرة تقديم

ا بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَن أَعْرًا بِيًّا جَاء إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ أَخْبِرْ فِي ماذَافَرَ ضَ اللهُ عَلَى مِنَ الصَّلاَّةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ إِنَّ الْخَمْسُ ۚ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَبْئًا، فَقَالَ أَخْبرُ نِي مَا فَرَضَ (٢) اللهُ عَلَى مِنَ الصِّيامِ، فَقَالَ شَهِرْ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَبْئًا ، فَقَالَ أَخْبِرْ نِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَى مِنَ الرَّكَاةِ فَقَالَ (٣) فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ ، قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ (٥) لاَ أَنَطَوَّعُ شَبْئًا وَلاَ أَنْقُصْ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَى شَبْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ (١٠ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ مَرْث مُسَدَّد حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال صامَ النَّبِيُّ مِنْكِيِّهِ عَاشُورَاء وَأَنْرَ بِصِيامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ ثُرِكَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ صَرِّمَنَ قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُريشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بصِيَامِهِ حَتَّي فُرض رَمَضَانُ ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ (٧) وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (١) فَضْلِ الصَّوْمِ . مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قالَ الصِّيامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثُ (١) وَلاَ يَجِهُلُ وَإِنِ أَمْرُونُ قَا تَلَهُ أَوْ شَا تَكَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائَّمٌ مَرَّ نَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كُلُوفُ فَم الصَّامَى أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْسِنْكِ يَتْرُاكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهِوْ تَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِمَشْرِ أَمْثَالِهَا بِاسب الصَّوْمُ كَ فَارَةٌ صَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةً قالَ قالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا (١٠) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ في الْفِينَةِ.

(١) بِشْرَائِعَ

(• بالحقّ

(٦) ادْخِلُ

(٧) فُلْيَصُمُ

(٨) أَفْطُرَهُ

(٩) هو مثلث الفاء وضم الفاء من النرع ط

(١٠) حَدِيثُ النَّبِيِّ

قَالَ حُذَيْفَةٌ أَنَا سَمِفْتُهُ يَقُولُ: فَتِنْتُهُ الرَّجُلِ فِي أَهْ لِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَّةُ وَالصِّيامُ وَالصَّدَقَةُ، قَالَ لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ إِنَّهَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَعْرُ قَالَ وَإِنَّ دُونَ ذَٰلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيَفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ(١) أَنْ لاَ يُشْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، فَقُلْنَا لِلسَّرُونِ سَلْهُ أَكَانَ مُمَرُّ يَسْلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَمَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ ٣٠ دُونَ عَدِ اللَّيْلَةَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّيْلَةَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ا بْنُ خُلِّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَّلِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهِلْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّا تُمُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لاَيدْ خُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّاعُون فَيَقُومونَ لاَيدْ خُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِق فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدُ مِرْشَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قالَ حَدَّتَني مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ (٣) رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلِ اللهِ نُودِي مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَٰذَا خَيْرٌ ، فَنَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَّةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَّةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ٱلْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ (٤) الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ ما عَلَى مِنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يَدْعُى أَحَدْ مِنْ تِلْكَ الْا بْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرَجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ اللَّهِ عَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِمًا ، وَقَالَ النِّي عَلِيٌّ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ وَوَالًا إِسْمُعِيلُ ابْنُ جَمْفُرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِذَا جَاءِ رَمَضَانُ فُتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ صَرِيثَى (٥) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ

(۱) أَحْرَى (۱) أَحْرَى (۱) أَحْرَى (۱) أَحْرَى (۱) أَنَّ عَدَاً دُونَ اللَّيْ لَةِ (٣) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) مِنْ أَبُو ابِ كذا (٤) مِنْ أَبُو ابِ كذا (قي اليونينية من غير رقم (٥) أُخْرِني وحدثني

حَدَّثَىٰ الليْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَنِي (١) ابْنُ أَبِي أَنْسِ مَوْلَى التَّيْميِّين أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا دَخُلَ شَهِرُ رَمَضَانَ فَيُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسَلْسِلَتِ الشَّياطِينُ مَرْشُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَى ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَا لِم (٧) أَنَّ ابْنَ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ إِذَا رَأَيْمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأْيَتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ۚ فَأَقْدُرُوا لَهُ \* وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ وَيُونسُ لِمِلالِ رَمَضَانَ بِالْبِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأُحْسِاً بِا وَنِيَّةً وَقَالَتْ عَالْشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِم مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِامٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْـلَّةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْدَسِابًا غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِالسِبُ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عِبْكِيَّةِ يَكُنُونُ فِي رَمَضَانَ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَ نَا ابْنُ شِهِابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النِّبِيُّ مِنْ عِلِيِّ أَجْوَرَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ (٣) ما يَكُونُ في رَمْضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّالاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ (1) لَيْلَةٍ في رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ (٥) عَلَيْهِ النَّبِي عَرَاقِي الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَجْوَرَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ﴿ إِلَى مِنْ لَمْ بَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ في الصَّوْمِ وَرَثُ آدَمُ ابْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ المَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِالَ رَسُولُ (٦٠ اللهِ عَنْ أَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلْهِ حَاجَةُ فَي أَنْ يَدَعَ طَمَامَهُ وَشَرَابَهُ بِالْبُ هَلْ يَقُولُ

إِنَّى صَامِّمُ إِذَا شُيِّم مِرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِلزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَةُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيامَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزى بِهِ وَالصِّيامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمُ فَلَا يَرْفُثُ (١) وَلاَ يَصْخَبْ وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَا آلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرُونُ صَامَّمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ (٢) فَم الصَّامِّم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِنْكِ ، للصَّامِّم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَر فَرِحَ وَإِذَا لَتِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ بِالسِّبُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةُ ٣ وَرُثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْا عَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مِمْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ مَنِ أَسْتَطَاعَ الْباءة فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضْ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَانِهِ عَالَى مَ قُولِ النَّبِيِّ مِنْ إِذَا رَأْ يُمْ الْهُلِالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْكُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ (٤) مالكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تُرَوُّا الْهِلاَلَ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ الشَّهِنُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ لَيْ لَةً فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَ كُمِلُوا الْمِدَّةَ ثَلَاثِينَ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةً بْنِّ سُحَيْمٍ قَالَ سمِعْتُ ابْنَ مُمْرً رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ (٥) الْإِنَّهَامَ فِي الثَّالِيَةِ حَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

(۱) ضم الناء من الفرع (۲) خَلُفُ فَم ولا بي دُر فِي السخة خُلُوفُ فِي الصَّاشِمِ (۲) الْمُوْبَةَ (٤) حدثنا (٥) وَحَيْسَ (٥) (۱) فَأَنْ غَبِيّ . أُغْنَى غُمْ هذه الرموز من القرع وكانت انحكت من هامش اليونينية (وَقَوْله غَبِيّ) بفتح الغين وتخفيف الباء كذا هنا لابي ذروعند القابسي غُبِّي بضم الغين وشد الباء المكسورة وكبا قيده الامبلي بخطة والاول أبن ومعناه خو عليم تاه عياني الو من البونينية

(۲) وعثرون

(٣) فكانت هكذا في البونينية من غير وتم البونينية من غير وتم ( قَوْلُهُ فِي مَشْرَ بَةً ) هيفتح الراء وضهاوضطت في الفرع الذي ببدنا بنتح الراء لا غير اه مهجعه الراء لا غير اه مهجعه

(٤) نِسْعَة هَكذا في
 الاصل

هـسخـه مرس بسعة (٥)

ملامة الكشيهن فى اليونينية محتملة لان تكون على تسجا الذى فى الاصل

(٦) إَسْحَقَ بِنَ سُوَيْدِ لاط س المعاني ابنَ سُوَيْدِ

> لاسط (۷) حدثمي

(٨) لأَيْتَقَدَّمُ

(٩) أَوْ يَوْمَيْنُ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ مِنْكِيَّ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مِنْكِيِّ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُو ثَيَاهِ فَإِنْ غُبِّي (١) عَلَيْكُمْ فَأَكُم أَفَا عِدَّةً شَعْبًانَ ثَلاَثِينَ عَرَثْ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عِنْ يَحْيى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِ عَنْ عِكْرِمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيٰ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَه وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَتَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّالشَّهْنَ يَّكُونُ ثِسْمَةً وَعِشْرِينَ (٢) يَوْماً حَرْشُها عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ نُحَمَيْدٍ عَنْ أُنَس رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ آ لَى رَسُولُ اللهِ وَكَانَتِ (٢) أَنْفَكَنُّ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُ بَةٍ تِسْفًا (١) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمٌّ نَزَلَ فَقَالُوا يًا رَسُولَ اللهِ آ لَيْتَ شَهِرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهِرَ يَكُونُ نَسْمًا ( ) وَعَشْر عيد لاَ يَنْقُصَانِ قَالَ أَبُو عَبُّدِ اللهِ قَالَ إِسْدَٰقُ وَإِنْ كَانَ نَاقَصًا فَهُوْ تَمَامٌ وَقَالَ أَحُدُّ لأ لَّهُ مُدَّنَّنَا مُمْتَمَرٌ قَالَ سَمعْتُ إِسْخُقَ (٦) عَنْ عَبُّدِ الرُّ عْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيِّهِ وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدَّ حَذَّثَنَا مُعْتَمَر عَنْ خالِدٍ الحَذَّاء قالَ أَخْبَرَ نِي (٧) عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ سَمِيدُ بْنُ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ يَلِيِّكُ أَنَّهُ قالَ إِنَّا أُمَّةً " الشَّهْنُ ۚ هَٰكَذَا وَهَٰكَذَا يَهْنَى مَرَّةً لِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً رَمَّضَانَّ بِصَوْم يَوْم وَلاَ <sup>(١)</sup> يَوْمَيْنِ طَ*رْشُ مُسْلَمْ* ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هِشِمَامٌ حَدَّثَنَا يَجْييٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم وَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ ، أَوْ

يُوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ (١) فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ بَالْبَ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَّامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ (٢) هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأُنتُمْ لِيَاسٌ لَمُنَّ عَلِي اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُ مَنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ حَرَثْ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْلَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْعَابُ لُحُمَّد عَلِيْتُهُ إِذَا كِانَ الرَّجُلُ صَا مُّمَّا كَفَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ كَمْ كَأْ كُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى كُيْسِي ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْا نْصَارِيَّ كَانَ صَاتُّمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى أَرْرَأَتَهُ فَقَالَ لَمَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ (٢) كَفَاءِتْهُ أَدْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا ا أَنْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذُلِكَ للنِّي مِنْ لَكُمْ فَنْزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، فَفَرِحُوا إِمَا فَرَحًا شَدِيدًا ، وَنَزَلَتْ (1) ، وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ بابُ قَوْلِ اللهِ ا تَمَالَى : وَكُلُوا وَأُشْرَبُوا ( ) حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْدِ ثُمَّ أَيُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فِيهِ (٦) الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَةِ حَرْثُ حَجَّاجُ (٧) ا بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمِنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيًّ ا بْنِ حَاتِم اللهُ عَنْهُ ، قَالَ لَمَّا نَوَلَتْ : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَنيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسُورَ وَإِلَى عِقَالٍ أَيْضَ لَجْعَلْتُهُمَا تَحْتُ وِسَادَتِي كَغَمَلْتُ أَنْظُرُ فِي ٱللَّيْلِ فَلَا يَسْنَبَينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَزِلِيِّ فَذَ كَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا ذَٰلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَ بَيَاضُ النَّهَارِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ حَدَّنَنَا اَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حِ حَدَّتَنَى (١) سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا

(۸) وحدثني

(٤) تُذَبَّنَّ . يَسْتَبِينِ (٠) مِنَ النَّهَارِ (٦) عَنْصَكُمْ (٨) السَّخُورَ عزافي المتح هذه الرواية الكشبهني والنسنى وصوب الرواية (٩) سَتَخُورُ اسب هذه الرواية في المتحلكشميه بي والنسني (١٠) فَأَ نَكَ

أَبُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قِالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُنزِلَتْ وَكُلُوا وَأُشْرَ بُوا حَتَّى يَدَّيَّنَ لَـكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَعْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ، فَكَانَ (١) رِجَالُ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَهِ (١) الخَيْطَ الْأَيْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَرَلُ (٣) يَأْ كُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (١) لَهُ رُو يَهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَمَامِوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٥) باب تُولِ النِّبِّ عَلَيْنَ لاَ يُمْنَعَنَّكُمْ (٥) مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ صَرْشَ عُبِيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُمِّدِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنّ بِلاَلاَّ كَانَ يُؤَذُّنُ بِلَيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يُؤَذَّنَ ابْنُ أُمّ مَكَتُومٍ فَا إِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، قالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَ إِلاَّ أَنْ يَرْ فَى ذَا وَ يَنْزِلُ ذَا ﴿ إِلَى مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِ لِ بْنِ سَمْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنْسَمَّ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ (٨) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ باب ُ قَدْرِكُمْ أَبْنَ السَّخُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا اللَّه في الاصل هِشَامٌ حَدِّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَسَحَّرُنَا مَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَّةِ ، قُلْتُ كُو كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ ، قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً بالمَّ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ، لِأَنَّ النَّبَيِّ مِلِكُ وَأَصْعَا بَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ ۚ يُذْكِرِ السَّحُورُ (٩) مَرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ قَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنْهَاهُمْ ، قَالُوا إِنَّكَ (٥٠ تَوَاصِلُ ، قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّى أَظَلُ أَطْمَمُ وَأُسْقَى ، حَرْثُ الْمَا إِنَّ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِنْتُ

أُ نَسَ بْنَ مَالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّي اللَّهِي لَهُ لَيْ لَمْ حَرُّوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَاةً باسب إِذَا تَوَى مِالنَّهَادِ صَوْمَاً ، وَقَالَتْ أُمُّ اللَّهْ دَاءَ كَانَ أَبُو اللَّهْ ذَدَاء يَقُولُ عَنْدَكُم طَعَامُ فَإِنْ قُلْنَا لَا ، قَالَ فَإِنِّي صَائَّمُ يَوْمِي هُلَلْذًا ، وَفَضَلَهُ أَبُو طَلْخَةً وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبْنُ عَبَّاس وَحُدَيْهَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مُونَا أَبُوعَاصِمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي غُبَيَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأُ كُورِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَعَث رَجُلاً يُنَادِي في النَّاسِ يَوْمَ عاشُورًا، أَنْ (" مَنْ أَكُلَ فَلْيَتِمْ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ لِلسِّفُ الصَّائم حَدِّثُنَا عَبِنْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُسْتَى مِوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكُر بْنَ عَبْدِ الرُّعْمَٰنِ قَالَة كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ (٣) ذَخَلُنا عَلَى عائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ خِ حَدَّثَنَا (4) أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكُو بَنُ عَبْدِ الرَّهُمٰنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدُ الرُّ هُمْنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عالَيْهَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَ تَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ ، وَهُوَ جُنْبُ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ ، وَقَالَ ( ) مَرْوَانُ إِمَبْدِ الرُّ عَنْ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِاللهِ لَنُقَرِّ عَنَّ ١٠ بِمَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَاكُ يَوْمَئِذٍ عَلَى المدينة فَقَالَ أَبُو بَكُنِ فَكُرِهَ ذَٰلِكَ عَبْدُ الرَّ عَنِي ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَالَتْ لِا بِي هُزَيْرَةَ هُنَا لِكَ أَرْضَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةً إِنِّى ذَا كِنْ (٧) لَكَ أَمْرًا وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَنْهُمَ عَلَى فِيهِ لَمْ أَذْ كُرْهُ لَكَ (٨) فَذَكَرَ قَوْلَ عائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذْلِكَ حَدَّتَنَى الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُو (٩) أَعْلَمْ ، وَقَالَ عَمَّامْ وَأُبَّنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَنَ عَنْ أَبِي هُرَيِّرُةَ كَانَ النَّبِيُّ عِلَيِّ يَأْثُرُ (١٠) بِالْفِطْرِ وَالْأُوَّلُ أَسْنَكُ بِالْ الصِمَّاتُم وَقَالَتُ عَالَيْهَا أَهُ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا صَرْفُ اللهُ كَيْانُ بْنُ حَرْب قَالَةَ عَنْ شُعْبَةَ (١١) عَنِ الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

(١) رَسُولُ الله رَّمُ إِنَّ (r) خَتَى (r) إِنْ (r) (١) لَتُفُونُ عَنَّ (٧) اذْ كَرُّرُ هَٰذُه من الفتح (٨) كَمْ أَذْ كُرُ ذَلِكَ من الفتح (١) وَمُشْنَّ وَهَادُهُ رَوَايَةً النسني وهي تمن الفرع (١٠) يَأْمُونَا (١١) عَنْ سَعَيلًا قال الحافظ ابن حجر وهو غلط فاحش فليس فى شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحنكم ( فَوْلُهُ لِإِرْ بِلِهِ ) ثبتت الفظة إلى على قَوْ له لا ر به

في اليونينية. اه.

قَالَتْ كَانَ النِّيُّ يَرْ إِلَّهِ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَالْحُمْ وَكَانَ أَمْلَكَكُمُ لِإِرْ اللَّهِ ، وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ مَآرَبُ حَاجَة "(١) ، قالَ طَأُوسُ (١٦) أُولِي الْإِرْبَةِ الْاحْمَقُ لاَ حَاجَةُ لَهُ في النَّسَاءِ بِالْمُهِ مُ الْقُبْلَةِ لِلصَّاثُم ، وَقَالَ جابر بْنُ زَيْدٍ إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى بُيمٌ صَوْمَهُ (٣) مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى جَدَّتَنَا ( ) يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّيِّ مَلِكَةٍ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَهُ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَامٌّم، ثُمَّ ا تَضِيكَتْ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ هِشِلم بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبُ ٱبْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَتْ بَيْنَما أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْحِضْتُ فَأَنْسَلَنْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ مالكِ أَ نُفِينْتِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْحَمِيلَةِ وَكَانَتْ هِي وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَمْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءَ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَامَّمْ بِالْكِثِ مِنْ إِنَاءَ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَامَّمْ بِالْكِثِ مَنْ إِنَاءَ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَامَّمْ بِالْكِثِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَوْبًا فَأَلْقَاهُ (٥) عَلَيْهِ وَهُو صَائَّمْ ، وَدَخَلَ الشُّعْيُّ الحَمَّامَ وَهُوَ صَامَ وَقَالَ ا بْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَأُو الشَّيْءِ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ بِالمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُ و لِلصَّامِّم وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ صَوْمُ (٦) أَحَدِكُمُ فَلْيُصْبِحْ دَهِينَامُتَرَجِّلاً وَقَالَ أَنَسُ إِنَّ لِي أَبْرَأَنْ (٧) أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَامَّمْ وَيُذُنَّكُمُ عَنِ النَّبِيِّ عِلْقِ أَنَّهُ أَسْتَاكَ وهُوَ صَالَمُ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ يَسْتَاكُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَلاَّ يَبْلُّعُ رِيقَهُ وَقَالَ عَطَانِهِ إِن أَزْدَرَدَ رِيقَهُ لِأَأْقُولُ يُفْطُرُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ بِٱلسِّوالَةِ الرَّطْبِ قِيلَ لَهُ طَعْم " قَالَ وَالْمَاهِ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تَمَضْمِضُ (٨) بِهِ وَكُمْ يَرَ أَنَسُ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِأَلْكُحْلِ الصَّامْمِ بَأْسًا مَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ وَأَبِي بَكْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ يَرْكُهُ

رَّهُ جَاجَاتُ مَا رَبُ جَاجَاتُ مَا رَبُ حاجَةً مَا رَبُ حاجَةً

(٣) بابُ الْقَبْلَةِ لِلصَّائِمِ

(٤) حدثني

ه براهم (ه) فألقيَ هـ

(۷) (قواله أثرزَنَ) هو بهذا الضبط في اليونينية وفي رواية أثرزَناً وليس؛ عليه رقمف اليونينية وفي الفسطلاني ان رواية أبي ذر أثرزَن قال والروايتان في الفرع منونتان وفي غيره بغير تنوين لانه فارسي فلذلك لم يصرف

(۸) تَمَضْبَضُ بالفتح عند أبي ذر اه

الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ حُلِمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ حَرَّثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ يُسمِّي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّهْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُعْيِرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكُنِ بْنَ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَمَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَشْهِدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جَمَاعِ غَيْرِ أَحْتِلام مُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَتْ مِثْلَ ذَٰلِكَ عِلْبُ الصَّاتُم إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، وَقَالَ عَطَالَهُ إِنْ ٱسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ المَّاءِ في حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ ٱسْ يَمْ لِلِكُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَتُجَاهِدُ إِنْ المِمْعَ تَاسِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَاناً يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قَالَ إِذَا نَسِيَّ فَأَكُلَّ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ بِإِسْبُ سِواكِ (١) الرَّطْبِ والْيَابِس الصَّاتُم وْيُذْكُرُ عَنْ عامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ بَرَالِيَّ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَامُّ مَا لا أَحْصِي أَوْ أَعَدُّ، وَقَالْ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَ مَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ وُصُوءٍ ، وَ يُرْوَى نَحُوْهُ عَنْ جابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيّ وَكُمْ يَخْصُ الصَّامُ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَتْ عَالَشَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ (٢) مَطْهَرَةٌ لِلْفَم مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَقَالَ وَطَالِهُ وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ ٣٠ رِيقَةُ مِرْشَا عَبْدَانُ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبِرَ نَا مَعْمُرُ وَالْ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُمْرَانَ رَأَيْتُ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأُ فَأَفْرَغَ عَلَى بَدَيْهِ فَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ (اللهُ وَأَسْتَنْهُوَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهُهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ برَ أُسِهِ (٥) ثُمُّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ تُوصًّأ ُ نَحْوَ وَضُوكًى (٦) هٰذَا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئًى هٰذَا ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَيَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ

م (۱) السوّاكِ (۲) السوّاكُ (۲) يَبْالُعُ. يَكْبَلُعُ وكلاهما من الفتح (١) مَضْمُضَ (٥) رَأْسَهُ وَضُو يْنِ مفتوحة في

اليونينية

نَفْسَهُ فِيهِماً بِشَيْءٍ إِلاَّ غُفِرَ (١) لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ إِلَّهِ مَا لِنَّبِّ عَلِيَّ إِذَا تَوَصَّأَ فَلْيَسْتَنْشُونَ عِنْخُرِهِ الْمَاءَ وَكُمْ ثُيمَةً وْ بَيْنَ الصَّاتُمْ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الحَسَنُ لاَ بَأْسَ وطِ (٢) الصَّامِّم إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَانِهُ إِنْ تَمَضْمَضَ (٢) ثُمُّ أَفْرَغَ مَافِي فيهِ مِنَ المَاءِ لاَ يَضِيرُهُ (" إِنْ لَمُ يَزْدَردْ رِيقَهُ وَمَاذًا بَقَ في فيهِ وَلاَ (ا يَمْضَعُ الْمِلْكَ فَإِنِ أَزْدَرَدَ رِينَ الْمِلْكِ لِا أَقُولُ إِنَّهُ (٦٠) يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ فَإِنْ أَسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لا بَاسَ لَمْ تَمْلُكُ وَيُذْ كُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ (٧) وَلاَ مَرَضَ كُم ۚ يَقَضِهِ صِيَامُ الْدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ ، وَ بِهِ قَالَ أَنْ مَسْمُودٍ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبْنُ جُبَيْرٍ وَ إِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَهَادٌ يَقْضِي بَوْماً مَكَانَهُ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا (٨) يَحْيىٰ هُوَ ابْنُ سَمِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّهُن ابْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمِّدٍ بنِ جَمْفَرِ بنِ الزُّ بيرِ بنِ الْمَوَّامِ بنِ خُو يلدٍ عَنْ عَبَّادِ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبَّ عَلِيْ فَقَالَ إِنَّهُ ٱحْتَرَقَ قَالَ مَالَكَ قَالَ أُصَبّْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ (٥) ، فَأَنِيَ النَّبِي عَلِيْكُ عِكْتَلَ يُدْعَى الْعَرَقَ ، فَقَالَ أَيْنَ الْخُتَرِقُ قَالَ أَنَا ، قَالَ تَصَدَّقْ بِهِذَا بِالْبُ إِذَا جَامِعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَيْكَفَرْ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي خُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ (١٠) النَّبِيِّ بِإِليَّهِ إِذْ جاءهُ رَجُلُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ هَلَكَتُ قَالَ مالكَ قِالَ وَقَمْتُ عَلَى أَمْرَأَ تِي وَأَنَا صَاحَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُمْثِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ قَالَ لاَ فَقَالَ (١١٠)

فَهَلُ تَجِدُ إِطْمَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَكُثُ النَّبِي عَلِيَّةِ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذلك

(1) قوله الاغفرله الخ بثبوت الا فى جيع النبخ المسدة ومنهافر عاليونينية الذى يندنا وعيساقطةمن شرحالفسطلانى ومن جيع نسخ المتن المطبوعة (۲) فتح سين السعوط من الفرع

> خ صورط (۲) مضمض

سمـه (٤) لأيصره

بَضِرْهُ وفى
 القسطلاني ولابي الوقت
 لاَيضِرُهُ أنْ يَزْدَرِدَ
 ريقة فأسقط لم وفتح
 الهمزة ونصب يزدرد اه

(ه) و يمضغ . يمض بنتع الضاد عند أبي ذر مصححا عليه وفي تفتح وتضم تأله إن حيده اهمن اليونينية (٦) هكذا الهزة من الله مفتوخة ومكسورة في اليونينية

(v) عِلَّةٍ (A) أُخْبَرَ نَا

(۹) فی نَهَار رَمَضَانَ نَد نَد نَد اللَّهُ \* الد:

(١٠) مَعَ النَّبِيُّ علامة الكشميهني من الفتح

لاً الا قال

أْتِيَ النَّبِي مُ يَنْ لِلَّهِ بِمَرَقٍ فِيهِ آ (١) تَمْنُ وَالْمَرَقُ الْكِنْتَالُ قَالَ (٢) أَيْنَ السَّا إِلَ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا (٣) فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّى يَارَسُولَ اللهِ فَوَ ٱللهِ ما بَيْنَ لا بَيْهَا يُرِيدُ الحَرَّ يَيْنِ أَهْلُ بَيْت أَفْقَى مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِي مُ اللَّهِ حَتَّى بَدَتْ أَنْيالُهُ ثُمُّ قَالَ أَطْمِيهُ أَهْلَكَ بِاسِ الْجُامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْمِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا تَعَاوِيجَ مِرْشُ عُنْهَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَّى اللَّهُ عَنْهُ جَاء رَجُلُ إِلَى النِّي عَلِيِّ فَقَالَ إِن الْأَخِرِ (<sup>1)</sup> وَقَعَ عَلَى أَمْرَأُ تِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَهِدُ ما تُحَرِّدُ رَقَبَةً قال لا قال فَتَسْتَطِيع أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ قالَ لاَ قالَ أَفْتَجِد ما تُطْعِمُ بهِ سِيِّتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَأْتِيَ النَّبِي عَلَيْتُ بِمَرَقٍ فِيهِ كَمْنٌ وَهُوَ الزَّبِيلُ قَالَ أَطْمِمْ الْأَخِرَ لَيْسَ من اليونينبة اللهِ هَذَا عَنْكَ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ منَّا مَا رَبِّنَ لَا بَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ فَأَطْعِمْهُ أَهْ لَكَ مِلْ مَ الْحِجَامَةِ وَالتَيْءَ لِلصَّائِمِ \* وَقَالَ لِي يَحْيَىٰ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ ا بْنُ سلاَّم حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ مُمَرَ بْنِ الْحَكَم بْنِ ثَوْ بَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا قَاءِ فَلَا يُفْعَارُ إِنَّمَا (٥) يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ وَيُذَكُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالْأُوَّالُ أَصَيَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَعِكْرَمَةُ الصَّوْمُ (٦) مِمَّا دَخلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكانَ ابْنُ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائَمْ ، ثُمُّ تَرَكَهُ ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِأَللَّيْل وَأَخْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا ، وَيُذ كُرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَخْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ الْمُكَيْرُ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةً كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى (٧) وَ يُرثوى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مَرْفُوعاً فَقُأْلُ (١٠) أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْحَجُومُ \* وَقَالَ لِي عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ نَعَمْ أَثُمَّ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ مِرْشُ مُعَلَّى بْنُ أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ

(٥) إنَّهُ من المتح (۲) الفطر (۷) نُنْهَى (٨) قال

ا بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ (١) النَّبِيُّ عَلِيِّتُهِ ٱحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَٱحْتَجَمَ وَهُوَ صَائَّمٌ مَرْشُنَا أَبُو مَمْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَحْتَجَمَ النَّي عَلِيَّ وَهُوَ صَأَمَّ وَرَثَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتً (٢) الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ (٣) أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكُنْمُ تَكُرُ هُونَ الْحِجَامَةَ لِصَّاتُم قالَ لاَ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّمْفِ وَزَادَ شَبَّا بَهُ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ عَلِينَ السَّفَ السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ ، مَرْثُ عَلْي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ الشَّبْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رضِيَ الله عَنْه قالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ (1) اللهِ عَلِي في سَفَر ، فَقَالَ لِرَجُلِ ٱنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ الشَّمْسَ أُ ( ) قَالَ أُنْرِلْ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ لِيَارَمْتُولَ اللهِ الشَّمْسَ ، قَالَ أُنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي فَنْزَلَ خَفَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَلِي بِيدِهِ هَاهِنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأْ يُثُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُ \* تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِّ عَلِيِّةٍ فِي سَفَرٍ حَرِّشْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ خَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّيْ عَلَيْكُ أَنَّ خَمْزَةً بْنَ كَمْرُو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لِللَّنِيِّ مِنْكَ أَ أَصُومُ فِي السَّفَدِ ، وَكَانَ كَشِيرَ الصِّيامِ ، فَقَالَ إِن شَيْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شَيْتَ فَأَفْطِ والمب إذًا صام أيّاما من رَمضان ثُمَّ سافرَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبِرَ نَا مالِكَ عَن ابْنِ شِهِ آبِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْكِمْ خَرَجٍ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْكَدِيدُ ما لا بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ (٦) حَرْشُ

ر (۱) قال احتجم (۲) ثابت هو هكذا فى اليونينية بصورة المرفوع وعليه فتحتان

(۲) سُنِلُ

(١) النَّيّ

 (٥) التمس في الموضعين بالنصب والرفع والرفع رواية أبي ذر

(ت) باب هذا الباب من غير اليونينية وهو أبت بغير ترجنة في أصول كثيرة قال الحافظ وسقط من رواية النسني

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ حَمْزَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جابرِ أَنَّ إِسْمُعِيلَ بْنَ عَبِيْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَي بَعْض أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حارٌ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يدُّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ مِلْكِيَّةِ وَأَبْنِ رَوَاحَةً بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَأَسْتُدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِن الْبِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ مَرْشَ آدَمُ خَدَّثَنَا شُمْبَةٌ حَدَّثَنَا تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو ا بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فَي سَفَر فَرَأًى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالُ ماهذَا فَقَالُوا (٢) صَاحَم فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ بِالسِّبِ مَنْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ في الصَّوْم وَالْإِفْطَارِ صَرَبُتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ حَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّ فَلَمْ يَعِبِ الصَّاتُمُ عَلَى المُفْطِرِ وَلاّ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّامِّمِ بِالْبُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَوِ لِيَرَاهُ النَّاسُ مَرْشَ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَاللَّهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مِنَ اللَّهِ يَالَةً إِلَى مَكَّةً فَصامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَه إِلَى يَدَيُّهِ (٣) لِيُرِيَّهُ (١) النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً ، وَذَلِكَ في رَمَضَانَ فَكَانَ (٥) ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْدُ وَأَفْطَرَ فَنَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ عِلْمِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْا كُوعِ نَسَخَتْهَا ، شَهِرُ رَمَضَانَ النِّي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرِآنُ (٦) هُدِّي النَّاسُ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصَمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْمُسْرَ وَالْمُكُم

(۱) رَسُولِ اللهِ
(۲) نالوا
(۳) نالوا
(۳) إِنِي يَدِهِ • إِنِي قِيهِ
(۵) لِيرَاهُ النَّاسُ
(۵) لِيرَاهُ النَّاسُ
(۰) وكان (۳) اللَّ قوله (على ماهيدا كَمْ ولملسكم تشكرون ()

الْعِدَّةَ وَلِيُّكَبْرُوا اللهَ عَلَى ما هَدَاكُم وَلَعَلَّكُم نَشْكُرُونَ \* وَقَالَ (١٠ ابْنُ ثُمَّيْنِ حَدَّثَنَا (١) الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْـلَى حَدُّثَنَا أَصْعَابُ مُحَمَّدٍ عَلِيَّ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ ، وَرُخْصَ لَهُمْ فِي ذٰلِكَ فَنَسَخَتْهَا ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ مِرْشُ عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن مُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَرَأً فِهُ يَةٌ طَمَامُ مَسَاكِينَ (٣) قالَ هي مَنْسُوخَة بالحب مَتِّي يُقْضَى قَضَاء رَمَضَانَ ، وقالَ ابْنُ عَبَّاسَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي صَوْمِ الْمَشْرِ لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ برَمَضَانَ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءٍ ( ) رَمَضَانُ آخَرُ يَصُونُهُمَا وَكَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَاماً وَيُذْكَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مُرْسَلًا وَأَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ يُطْمِيمُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الْإِطْمَامَ إِيَّمَا قَالَ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخرَ مَرْثُ أَعْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثْنَا رُهَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَّمَةً قَالَ سَمَعْتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مَنِ وَمُضَّانَ فَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ ، قالَ يَحْيي الشُّعْلُ (٥) مِنَ (٦) النَّبِيِّ ، أَوْ بِالنَّبِيّ عَلِيْ إِلَى الْمُنْنَ وَوُجُوهَ عَلَا أَنُو الزَّالَ السَّنَّى وَوُجُوهَ الْـلَقّ لَنَأْتِي كَشِيرًا عَلَى خِلاّفِ الرَّأْي ، فَمَا يَجِيدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِن أَتَّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِى الصِّيامَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ **حَدَّثَنَا** ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا <sup>(٧) مُحَمَّدُ</sup> ا بْنُ جَمْفُرِ قَالَ حَدَّثَنِي (٨) زَيْدٌ عَنْ عِياضِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قالَ النَّبِي مَنِي اللَّهِ وَالْمَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَكُمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نَقْصَانُ ٥٠ دِينِهَا عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٍ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلاً بَوْمَا (١٠) وَاحِداً جازَ مَرْشُ الْمُحَدُّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا لَحُمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ

الحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَمْفَرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالْشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ \* تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرُورَوَاهُ (١) يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَفْرَ وَرَوَاهُ (١) يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَفْرَ وَرَوَاهُ (١) يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَفْرَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطَينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ (٢) جاء رَجُلُ إِلَى النَّيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي ماتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَ فَأَتْضِيهِ عَنْهَا قالَ نَمَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى \* قالَ سُلَيْانُ ، فَقَالَ (٣) الحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَعْنُ جِيعاً جُاوس حِينَ حَدَّثَ مُسْلِح بِهِذَا الحَدِيثِ ، قالاً سَمِعْنَا تُعَاهِداً يَذْ كُرُ هَلْذَا عَن ا بْنِ عَبَّاسٍ ، وَ يُذ كَرُ عَنْ أَبِي خالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمِ الْبَطينِ وَسَلَمَةً بْنِ كُهَيْل عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ وَعَطَاء وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ أَنْرَأَةٌ لِلنِّيِّ عَلَّةِ إِنَّ أَخْتِي مَاتَتْ \* وَقَالَ يَحْيَىٰ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ ( ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ أَمْرَأَهُ لِلنِّي مِرَالَّةٍ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ \* وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ أَمْرَأَةٌ للَّبِّي عَلِيَّةٍ إِنَّ أُمِّي مِاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ \* وَقَالَ أَبُو حَرَيْرِ حَدَّثَنَا (٥) عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَتِ أَمْرَأَةٌ لِلنِّي عَلِي مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْم خُسَةَ عَشَرَ يَوْماً باسب متى يحِلُ فطرُ الصَّامِم ، وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي حِينَ عَابَ قُرْصُ الشَّسْ وَرَشَ الْجُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ مُمَنَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَفْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ -أَفْطَرَ الصَّامُ مَرْثُ إِسْحُنُ الْوَاسِطِيُّ حَدْثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّبْانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

(۱) فی أصول كثیر وَرَوَاهُ بالواد (۳) أنَّهُ قالَ (۲) قال (٤) ابْن جُبَيْرِ (٥) حدثی

أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائَمٌ فَلَمَّاغَوَ بَتِ (١) الشُّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ لِافْلَانُ قُمْ فَأَجْدَحْ لَنَا فَقَالَ لِارْسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَبْتَ قالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ بَارَسُولَ اللهِ فَلَوْ أَمْسَبْتَ قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ كَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ النِّي (٢) إِنَّا مُنَّا إِذَا رَأْ بُمُ اللَّيْلُ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّاعُمُ بِاللَّهِ فَعُلِرٌ مِا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِاللَّهِ " وَغَيْرِهِ صَرِّمْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّمَنَا الشَّيْبَا فِي (٤) قالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائَّمُ ۚ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنُولُ فَأَجْدَحْ لَذَا (٥) فَنَزَلَ لَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأْ يَتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائُّمُ ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قَبَلَ المَشْرِقِ باسب تُ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ أَبِي عازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا تَعِلُّوا الْفِطْرَ وَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْدِ عَنْ مُلَيْانَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي عِلِيَّ فِي سَفَرَ فَصَامَ حَتَّى أُمْنِي قَالَ لِرَجُلٍ أَثْرِكُ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ لَوِ ٱنْتَظَرْتَ حَتَّي تُمْسِيَ قَالَ ٱنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي إِذَا رَأَيْتَ الَّايْلَ قَدْ أَفْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُم بِالْ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّبْسُ مَرَثَىٰ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّكْنَا أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فاطمةَ عَنْ أَسْاء بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ (٧) اللهُ عَنْبِهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (٨) عَلِي اللهُ عَنْبُم مِمَّ طَلَمَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لِمُشَامِ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاء قالَ بُدُ (١) مِنْ قَضَاء وَقالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِ شَامًا لا أَدْرِي أَقْضَوْ اللهُ لا باسب صَوْم الصَّبْيَانِ ، وَقَالَ مُحَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

وحدره (1) عُابَتْ

سرة (٢) رَسُولُ اللهِ

(٢) مِنَ الْمَادِ

يُرْم () الشَّيْبَانِيُّ سُلْبَانُ .

(٥) قالَ فَنَزَلَ

(7) في أسول كثيرة حدثنا

(٧) الصَّدِّيقِ

(٨) رَسُولِ اللهِ

ة (٩) بُدُّ من الفرع . لاَ بُدُّ

لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ وَ يُلَكَ وَصِيْبَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَ بَهُ مَرَثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْر ا بْنُ الْفَضَلِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ ذَ كُو انَ عَنْ الرُّ بَيِّعِ بِنْتِ مُعَوَّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النِّيُ يَلِكُ غَدَاةً عاشُورَاء إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِم مُ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائَمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَسَكُنَّا (") نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللَّعْبَةَ مِن الْمِهِنِ ، فَإِذَا بَكِي أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّمَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَار (٣) باب ُ الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيامٌ لِقَوْ لِهِ تَمَالَى: ثُمَّ أَيُّوا الصَّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ وَنَهْى النِّبِي عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا يُكُرَّهُ مِنَ التَّمَثْقِ صَرْت مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَني (٤) يَحْنِي عَنْ شَعْبَةَ قالَ حَدَّثَني قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ قَالَ لاَ تُوَاحِلُوا قَالُوا إِنَّكَ ثُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ (٥) كَأَحَدِ (٦) مِنْكُمُ إِنِّي أُطْمَمُ وَأُسْقَى أَوْ إِنِّي أَيِيتُ أُطْمَمُ وَأُسْقَى حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَن الْوصَالِ ا قَالُوا (٧) إِنَّكَ ثُوَ اصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَمْمَمُ وَأَسْقَى صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُوسُفُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَتُولُ لاَ ثُواصِلُوا فَأَيْكُمْ إِذًا أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى السَّحَر قَالُوا فَإِنَّكَ ثُورَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لى مُطْمِيم " يُطْمِمُنِي وَساقٍ يَسْقِينِ حَرِّثُ ( اللهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَدٌ قالاً أُخْبَرَنا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهْي رَسُولُ ٱللهِ مَن أَوْصَالِ رَحْمَةً كَمُم ، فَقَالُوا إِنَّكَ ثُواصِلُ ، قالَ إِني لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم إِنِّي الطُّهُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ (١) ، كَمْ يَذْ كُرْ عُمَّانُ رَحْمَةً لَمُمْ اللَّهِ التَّنْكِيلِ لِنَ أَسْكُثَرَ الْوِصَالَ رَوَاهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ

(1) صَوَّامُ (۲) كُنْاً (۲) قَالَ الْمَهْنُ الصَّوفُ (٤) فَى أَصْدِلَ كَثْيَرِهُ حَدَّنَهُ (٠) إِنِّي لَمُثْتُ (١) كَامُ عَلَوْ الْمِنْكُ (٧) قَالَ قَالُوا إِنَّكَ

> ه أخبرنا ٠ حدثني (٨) أخبرنا ٠ حدثني

(٩) قَالَ أَبُوعَبُدُ اللهِ كُمْ °

الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى (') أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ نَهِي رَسُولُ ٱللهِ عَنِي الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ وَأَيْكُمْ (٢) مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمِّنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ (\*) الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوا الْهِلاَلَ، فَقَالَ لَوْ تَأْخَّرَ لَزِدْتَكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْ اأَنْ يَنْتَهُوا مَرْثُ يَخِي (اللهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَهَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيَّة قَالَ إِيَّا كُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّ تَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ ثُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي أَبِيتُ مُيْطَعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَأَكُلْفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطْلِيقُونَ عِلْبُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِلَيَّةِ يَقُولُ لاَثُو اصِلُوا فَأَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّجَرِ ، قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ بَارَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ لَسْتُ (٥٠) كَهَيْنْتِكُمْ إِنَّى أَبِيتُ لِي مُطْعِمْ أَيْظِيمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ الْمِحْ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوَّعِ وَكُمْ بَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذًا كَانَ (٦) أَوْفَقَ لَهُ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا جَعْفَلُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخْيِي النَّبِيُّ عَلِينًا ۖ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً (٧) ، فَقَالَ لَمَا ما شَأْنُكِ ، قالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حاجَة " في الدُّنيا، كَفِاء أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ كُلُّ، قالَ فَإِنِّي صَاتَّمْ، قالَ ما أَنَا بِ كُلِ حَتَّى تَأْ كُلَّ ، قَالَ فَأَ كُلَّ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو اللَّرْدَاء يَقُومُ ، قال نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ ، فَأَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُم الآنَ فَصلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْ لِكَ عَلَيْك

وسده (۱) أُخبرُن (۳) فَأَيْكُمْ

(r) مِنَ الوصال موث

(٤) مال فى الفتح ولابى **ڈو** حدثنا يمحي بن مومى

(٠) إِنِّي لَسْتُ

(٦) إِذْ كَانَ

(٧) مُبْتَذِلَةً

حَقًا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّةً ، فَأَتَى النَّبَّ عَلِيَّ فَذَكَّرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبَّ عِلِيّ صدَقَ سَلْمَانُ بالب صوم شَعْبَانَ عَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالكُ عَن أَبِي النَّضْرِ مَنْ أَبِي سَلَّمَةً مَنْ عَالَيْمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَمَا (١) رَأَيْتُ رَسُولَ (١) الله عِنْ أَسْتُكُمْلَ صِيامَ شَهْرُ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ مَرْثُ مِاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ مَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ مِنْ يَصُومُ شَهِرًا أَكُثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَمْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْمَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا ، وَأَحَبُ الصَّلاَةَ إِلَى ٣٠ النَّبِيُّ مِنْكُ مادُووِمَ (٤٠ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا بِالْبُ مَا يُذُكُّرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِّ مِلْكِ وَإِفْطَارِهِ عَرْشُ (' مُولِي بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ أَبِي بشرِ عَنْ سَعِيدٍ (٦) عَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ النِّي عَيْنِ شَهْرًا كَامِلاً فَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ ، وَيَصُوم حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ لَا وَاللهِ لاَ يَصُومُ صَرِيثن (١) عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ تُحَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسا رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومُ مِنْهُ وَ بَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفطِرُ مِنْهُ شَبْئًا ، وَكانَ لاَ نَشَاهِ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْل مُصَلِّيًّا إلاّ رَأَيْنَهُ وَلاَ نَائُمًا إِلاْ رَأَيْنَهُ \* وَقَالَ ( ) سُلَيْمانُ عَنْ مُعَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسا في الصَّوْمِ حَدِثْنِي مُحَمَّدُ (١) أُخْبِرَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ أُخْبِرَنَا مُعَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسا رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ صِيامِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائَّمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قائمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ فَاتَّمَا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مَسِتْ

الآرا (۱) وما عصا

(۲) النِّبِيُّ

(r) الى الله

(١) ديم (٠) حَدَّ أَنِي

(٦) ابن جُبَيْر

(٧) في أسول كثيرة حدثنا

ال (۸) قال محم

(٩) هُوَ ابْنُ سَلَامٍ

رَسُولِ الله عَلِيَّةِ وَلاَ شَمِيْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبِيرَةً ﴿ مَرْشُ إِسْحُقُ أُخْبِرَ نَا هَارُونُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْبِي ۚ قَالَ حَدَّتَنى أَبُو سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قالَ دَخَلَ عَلَى ﴿ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ فَذَكَرَ الحَدِيثَ يَمْنِي إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا فَقُلْتُ ( ٤ ) وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قالَ نِصْفُ الْدَهْر مرَّث ابْنُ مُقَاتِلِ (٥) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَني يَحْيىٰ بْنُ أَبِي كَثْيرٍ ، قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمٰنِ ، قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الماص رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى بَا رَسُولَ اللهِ قالَ فَلاَ (٥٠ تَفْمَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَإِنَّ لِمَيْنِكَ (٧) عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا حَقًا ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ (٥) أَنْ تَصُومَ كُلَّ (١) شَهِرْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ فَإِنَّ رَ أَمْثَا لِمَا فَإِنَّ (١٠) ذَلِكَ صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَى ۗ قُلتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قالَ فَصُمْ صِيَامَ أَنِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ تَرِّدْ عَلَيْهِ ، قُلْت : وَمَا كَانَ صِيامُ أَنِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قالَ نِصْفَ الدَّهْر ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَمْدَ مَا كَبِرَ يَالَيْتَنِي قَبَلْتُ رُخْصَةَ النَّيِّ عَلَّا وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ أَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَنَّى وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلَا تُومَنَّ اللَّيْلَ ما عشْتُ ، فَقُلْتُ

وَأَمِّى ، قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعِ ذَٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهِرْ ثَلَاثَةً

اس صد (ال) عَنْبَرَاةً

(۱) مین ریج. من الفتح

(٣) شد الباء من على وضملام رسول من الفرع

(٤) قُلْتُ

(·) مُحَدِّدُ مِنْ مُعَاتِلِ

(٦) لاَتَفْعَلَ

(٧) ذكر فى النتح أن رواية الافراد للكشيهي وأن رواية غيره وَإِنْ لِعَيْنَيْكُ بِالتَّمْنِية

(٨) كذا في اليونينية وكانت البين فيها مفتوعة فأصلحت بتسكينها فالله أعلم وفي هامشها حكسبك بغير خط الاصل وبغير خط اليونيني وايس عليها رقم اهمن الفرع الذي بيدتا

(١) مِنْ كُلِّ ، فَي كُلِّ

(١٠) فَأَيْذُنْ ذَالِكَ

(١١) فَقَدُ

أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِمَشْرٍ أَمْثَالِهَا ، وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيامٍ الدَّهْرِ ، قُلْتُ إِنَّى أُطِيقُ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ، قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قالَ فَصُمْ يَوْمَا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَٰ لِكَ صِيامٌ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ وَهُوۤ أَفْضَلُ الصّيامِ فَقُلتُ إِنَّى أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِي عَلِي لاَأَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ باسب حَتَّ الْأَهْلِ في الصَّوْمِ رَوَاهُ أَبُو جُعَيْفَةً عَنِ النِّيِّ عَلِيَّ عَرْثُ عَلَى ۗ أَخْبَرَ نَا (١) أَبُو عاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاء أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَلَغَ النِّي عَلِيَّ أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، وَأُصِّلِّي اللَّيْلَ ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَى قَوْمًا لَقِيتُهُ فَقَالَ أَلَم الْحُبَر أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى (٢) فَصُم وَأَفْطِر وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِمَيْنِكَ ٣٠ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْ لِكَ عَلَيْكَ حَظًّا ، قالَ إِنَّى لَا قُوَى لِذَٰ لِكَ ( ٤) قَالَ فَصُمْ صِيامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ وَكَيْفَ ، قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَ فَى قالَ مَنْ لِي بِهٰذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ قالَ عَطَاءُ لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيامَ الْابَدِ قَالَ النَّبِيُّ عِنْ إِلَى لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأُبَدَ مَرَّ تَيْنِ باسب صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ بَوْمٍ مَرْشُ عُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُنيِرَةً قالَ سَمِيْتُ مُعَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مُثَلِقَ قالَ صُمْ مِنَ الشَّهِرْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ قَالَ أُطِيقُ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكِ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ ضُمْ يَوْمًا وَأُفْطِرْ يَوْمًا فَقَالَ أُقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرِ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ لَهَا زَالَ حَتَّى قَالَ في ثَلَاثِ بِالسِبُ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرْثُ الدُّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَبَّاسِ الْمَكِيَّ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لاَ مُتَّهَّمُ في حَدِيثِهِ قَالَ سَمِنْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ إِنَّكَ لَنَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ (٥) نَعَمْ قالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ

(1) حَدَّثْنَا
 (۲) ( توله وتصلی ) فی
 بمض اللسخ المتمدة هنازیادة

(r) هي بالافراد ولفير السرخسىوالكشميهنى العَيِّنْدَيُّكَ بالتثنية. كما في التتح اه

ر) لَأَقُوكَى ذَٰلِكَ كذا فى اليونينية وهي باسفاط حرف الجر وفي نسخة على ذلك

> المانية (٠) قالت

(۱) مَنْتُتْ. نَبِكُتْ القنح بنقديم للثلثة على

(٢) إسْحَقُ بْنُ شَاهِينَ

(٤) خَالَدُ بِنْ عَبْدِ الله

ة سرط (٥) خالد الحَدَّاءِ

(1)

(١٢) ثَلَاثَةً عَشَرَوَأُرْبَعَةً

ا (١٤) وَ بَارِكُ لَهُ فَيْهِ چيز ونسبها و الْقَتِح لِلْـكَشبهـٰي تقط

لَهُ الْمَيْنُ وَنَفْهِتَ (١) لَهُ النَّفْسُ لاَصاَمَ مَنْ صامَ الْدَّهْرَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْر كُلِّهِ ، قُلْتُ فَإِنَّى أُطِينُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ (٢) يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَقَى مَرْثُ إِسْحَاقُ (٣) الْوَاسِطِي حَدَّثَنَا خَالِدٌ ( ) عَنْ خَالِدٍ ( ) عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ أُخْبَرَ نِي ( ) أَبُو اللَّهِ عَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَلَدَّنَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ ذُكِرَ لَهُ صَوْمي فَدَّخَلَ عَلَى قَالْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ فَيَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ رَبْنِي وَ بَيْنَهُ ، فَقَالَ أَمَا يَكُفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ خَسْمًا ٧٧ ، قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ ، قالَ سَبْعًا ١٨ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ نِسْمًا ١٩٠ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ إِحْدَى (٠٠) عَشْرَةً ، ثُمَّ قالَ النَّبُّ ﷺ لاَصَوْمَ فَوْفَ صَوْمٍ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرَ (١١) الدَّهرِ صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً ﴿ بَالْبُ صِيامِ أَيَّامٍ الْبِيض ثَلَاثَ عَشْرَةً (١٢) وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَسْ عَشْرَةً وَرَخْسَ عَشْرَةً وَرَخْسَ عَشْرَةً الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ا أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بثَلَاثٍ: صِيامٍ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْمَتَى الضُّخْي ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ باسبُ مَنْ زَارَ فَوْماً فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ مَرْشَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قالَ حَدَّ ثَنَى (١٣) خالية هُو ابْنُ الحَارِثِ حَدَّ ثَنَا مُعَيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ مِنْكُ عَلَى أُمِّ مُلَدِّم مِ فَأَتَنَّهُ بِتَمْرِ وَسَمْنِ ، قالَ أُعِيدُوا سَمْنَكُمْ في سِقَائِهِ ، اللَّهُ عَشَرَ وَخُسَّةَ عَشَرَ وَتَمْرَكُمُ فِي وِعالِهِ فَإِنِّي صَامَّمْ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْكَتُوبَةِ فَدَعا لِأَمْ سُلَيْم وَأَهْلِ بَيْتِهِا ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي خُو يُصَّة ، قالَ ما هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسَ ۚ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيا إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَرْزُقُهُ مالاً وَوَلَداً وَبَارِكْ (١٠) لَهُ فَاإِنِّي لِمَنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مالاً وَحَدَّثَتَنِّي أُنْهَ أُنَّهُ

دُفِنَ لِصُلْبِي مَقَدْمَ حَجَّاجٍ (١) الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِانَةٌ صَرَّتُ (١) إِنْ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيُ (٣) قالَ حَدَّثَنَى مُعَيْدٌ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِيٍّ باب الصَّوْمِ آخِرَ (٤) الشَّهْدِ مَرْشُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِي عَنْ عَيْلاَنَ وَحَدُّثَنَا أَبُو النَّهُ مَانِ حَذَّتَنَا مَهْدِئُ بْنُّ مَيْمُونٍ حَدَّتَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ ا بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَنْهِما عَنِ النِّيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ وَ فَقَالَ مَا أَبَا فُلاَنٍ (0) أما صُمْتَ سَرَرَ (١) هَذَا الشَّهْرِ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَمْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لاَ يَارَسُولَ الله قالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ أَظُنَّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، إوقالَ ثَابِتُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ بِاسِبُ صَوْمٍ يَوْمِ الجُمُمَةِ قَإِذَا (٧) أَصْبَحَ صَاعًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ (١) حَرْثُ أَبُو عاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَبْدِ الْحَدِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (٩) عَنْ كُمَّد بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ نَهْى (١٠) النَّبِي عَنْ صَوْم يَوْم الجُمُهَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ أَنْ (١١) يَنْفَرِدُ بِصَوْمٍ (٢١) مِرْشَنَا مُعَرَّ بْنُحَفْصِ ابْن غياثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ لاَ يَصُومَنَ (١٣) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْما قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعِي عَنْ شُعْبَةً ح وَحَدَّثَنَى مُحَدَّدُ عَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْدِينَةً بِنْتِ الْحَادِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مَرْكُ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِي صَاعَّةٌ فَقَالَ أَصُنْتِ أَمْسِ قَالَتْ لا قَالَ أَرْ يدينَ أَنْ تَصُومِينَ (١٤) غَداً ، قالَتْ لا : قالَ فَأَفْطِرِي ، وَقالَ حَمَّادُ بْنُ الجَمْدِ سمع قَتَادَةَ حَدَّتَى أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُورِيَةَ حَدَّثَتُهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ الْحِبْ هَلْ يَخُصُ (١٠) شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سُفْيانَ عَنْ مَنْصُورِ

(۱) . الحَجَّاجِ (۲) قالَ الحَجَّاجِ (۲) قالَ الحَجَّاجِ (۲) قالَ الحَجَّاجِ (۲) قالَ الحَجِينَّ أَيُّوبَ الحَجِينَ أَيُّوبَ الحَجِينَ أَيُّوبَ الحَجِينَ أَيُّوبَ الحَجِينَ الحَجَيْزَةِ المَاذِلُونَ (١) فَي أَصُولُ كَنْبُرَةُ المُؤلِدُلُ

(ه) في أصول كثيرة يأفلان قال الحافظ كذاللاكثر وقي يسخة من رواية أبي ذر يأأبا فلان باداة الكنية (٦) فنه السين في الديشون

(٦) ذيح السين في الوضمينمن الفرعمن حد

لاسًا (٧) وَإِذَا

(A) يُعْنِي إِذَا كُمْ يَصُمْ أَقَبْلُهُ وَلاَ مُرِيدُ أَنْ يَصُومُ بَعْدَهُ

(٩) ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ شِيْبَةَ 8ءًا

(۱۰) أُنَّهٰى

(١١) يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِ دَ لاَمْ

(۱۲) بِصَوْمِهِ حــ

(۱۲) لأيصوم مرجع طالان المالان

(1٤) أَنْ نَصُومِي

(١٠) بُخِصُّ شَيْءٌ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً ، قُلْتُ لِمَا يُشَةً رَضِي َ اللهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْتَصُ مِنَ الْأَيَّامِ شَيْئًا ، قَالَتْ لا : كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يُطِيقُ بِالْبِ صُوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً صَرْبُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ مالك قَالَ حَدَّثَنَى سَالِم " قَالَ حَدَّثَنَى مُمَـيْد " مَوْلَى أُمَّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَشه خ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسِفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى تُعَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُمَنِيْدِ مَوْ لَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ (١) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاساً عَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةً فِي صَوْمِ النَّبِيِّ عَلِيِّتِ فَقَالَ بَمْضُهُمْ هُوَ صَامُّمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِم أَذُوسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَح ِ أَبِن وَهِوْ وَاقِفْ عَلَى بَعْيرِهِ فَشَرِبَهُ مَرْثُ يَحْي بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ وَهْبِ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ ، قَالَ أَخْبَرَ نِي مَمْرُثُو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ شَكُوا في صِيَامِ النَّبِي مَيْكِ يَوْمَ عَرَفَةً فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابِ وَهُو وَاقِفْ فِي المَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ . بالسب موم يوم الفطر مرش عَبْدُ اللهِ بن يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَن ابن شِهَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ (٢٠ أَزْهَرَ قالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ هَٰذَانِ يَوْمَانِ نَهْى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ صِيامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مُنْ صيام كُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ مَا كُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ( ) حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَهِي النَّبِيُّ (٥) مُرْكِيِّهِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّصْرِ وَعَنِ الصَّاءِ وَأَنْ بَحْتَ بِيَ الرَّجُلُ ف تَوْبِ وَاحِدٍ وَعَنْ صَلاَةٍ (٦) بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْمَصْرِ بِالْبُ الصَّوْمِ (٧) يَوْمَ النَّصْ حَرِّثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَا هِشَامْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاء بْنِ مِينَا (٨) قالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُ ۚ قالَ يُنْهَى

وي وي (۱) عَبَّاسِ مع (۲) أخبري

(۲) مَوْلِي كَبِي أَزْهَرُ نسبهافىالفتحالكشميهنى

(؛) قالَ أَبُو عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ ابْنُ عَبِيْنَةً مَنْ قَالَ مَوْ لَيْهَ اللهِ قَالَ ابْنُ عَبِيْنَةً مَنْ قَالَ مَوْ لَيْهَ الْمَاسِةً وَمَنْ أَنْ مَوْ لَى عَنْدِ وَمَنْ فَقَدْ أَصَالِبًا وَمَنْ فَقَدْ أَصَالِبًا وَمَنْ فَقَدْ أَصَالِبًا الرَّهُمْنِ بْنِ عَوْفِي فَقَدْ أَصَالِبًا الرَّهُمُنِ اللهِ عَوْفِي فَقَدْ أَصَالِبًا الرَّهُمُنِ اللهِ عَوْفِي فَقَدْ أَصَالِبًا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المُؤْلِقُلْمُ اللهِ ا

(0) رَسُّولُ اللهِ

(٦) وَعَنِ الصَّلَّاةِ

(٧) صَوَّم يَوَّم النَّحْوِ (٨) (قوله مينا) هو بغير مد فى الفرع الذى بأيدينا وغيره وفى الفسطلاني انه

عَنْ صِيامَيْنِ وَيَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّخْرِ وَالْمَلاَمْسَةِ وَالْمَنَابَذَةِ حَرَّثُ الْمُقَدُّ بْنُ الْمُقَلَّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ رَبِادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ جاء رَجُلُ إِلَى ابْنِ مُعَرَ رَضِي اللهُ عَنْهِمَا فَقَالَ رَجُلُ نَذَرَ (١) أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَظُنَّهُ قَالَ الْاَثْنَىٰنِ فَوَ افَقَ بَوْمَ (٢) عيدٍ ، فَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ أَمَرَ اللهُ بوَاه النَّذْرِ ، وَنَهَى النَّبيُّ عَنْ صَوْمٍ هُـٰذَا الْبَوْمِ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمِلِكِ بْنُ مُمْسَيْرِ قَالَ سَمِنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النِّيِّ عَلَيْ مِنْتَيْ عَشْرَةً غَزْوَةً ، قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ (٢٠ النَّبِيِّ عِلْكَ فَأُعْجَبُنَّذِي قَالَ : لَانْسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَنَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو تَحْرَمٍ ، وَلاَ صَوْمَ في يَوْمَيْنِ الْفيطْرِ وَالْأَضْمَى ، وَلاَّ صَلاَةً بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّسْنُ ، وَلاَ بَمْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبُ ، وَلاَ نُشَدُّ الرِّ عالُ إِلَّا إِنَّى ثَلَا ثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَّامِ ، وَمَسْجِدِ الْأَفْضَى ، وَمَسْجِدِي هٰذَا الله عَدْ مَنْ الْمُثَّمْرِيقِ \* ( \* ) وَقَالَ لِي الْمُثَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ هِشَامِ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبِي كَانَتْ عَالَيْشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَصُومُ أَبَّامَ مِنَّى (٥) ، وَكَانَ أَبُوهَا (١) يَصُومُ اللهِ مَرْثُنَا مُعَدُّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ سَمِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عبسلي(٧) عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْشَةً وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ تُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَمْ يُرَخْصْ (٥) في أَيَّامِ النَّشْرِينِ أَنْ يُصَنَّنَ إِلاَّ لِنَ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالك عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْر عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ الصِّيامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ (١) لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَضُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَّى ﴿ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً مِثْلَةُ \* تَابَعَهُ (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ ابْن شِهَابِ بَاسِ صِيامٍ يَوْمٍ عَلْشُورَاء حَرْثُ أَبِو عَاصِيمٍ عَنْ مُمَرَّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(۱) (قوله تذر ) لفظ نذر ق الفرع الذي بيدنا مكرر وكتب عليه بالهامش مائصه كفا في اليونينية نذرمكررة احداها آخر سطر والاخرى أول سطر والاولى مضبب عليها اه

(٢) فَوَافَقَ ظُلْبُ يَوْمَ

رياً عَنْ النَّبِيُّ (r)

(١) قال أبُو عبد الله

(ه) أَكَامَ النَّشْرِيقِ بِينَى سُرَّةً \*

(١) أَبُوهُ

(٧) ابْنَ عِيسٰى بْنِ أَبِي لَيْـلَى

(٨) فنع الخاء من ألفرع (۵) فَحَةً كَا \* تَمَا \* ...

(٩) كُمَنْ كُمْ بَجِدٍ . من القتح

١٠١) وَ مَا بَعَهُ

قَالَ قَالَ النِّيُّ عَرِّكِيَّ يَوْمَ عَاشُورَاء إِنْ شَاءَ صَامْ حَرَثْ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْفٍ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كان رَسُولُ (١) اللهِ عَلِيَّةِ أَمْرَ بِصِيام يَوْم عاشُورَاء فَلَنَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ (٢٠) عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاء تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَّاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَصُومُهُ (٣) ، فَالَمَّا قَدِمَ اللَّدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بَصِياً مِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاء فَنَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ مِرْشَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عُنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَّةً بْنَ أَبِي سُفْيًانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُورَاء عَامَ حَجَّ عَلَى الْنِنْ بَرِيقُولُ يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَاقً كُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورًا وَلَمْ يُكْتَبِ (١) عَلَيْكُمْ صِيامُهُ وَأَنَا صَامُّ فَنْ شَاءَ فَلْيَصَمْ (٥) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِن حَرْثُ أَبُو مَعْسَ حُدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُيَدْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْرُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال قدم النَّبِي عَلِيِّ المدينةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عاشُوراء فَقَالَ مَا هُذَا قَالُوا هُذَا يَوْمْ صَالِحِ لا ﴿ هُذَا يَوْمْ نَجَى اللَّهُ ۚ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوَّهِمْ فَصَامَةُ مُوسِى ، قالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مُنْكُمُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ مَرْثُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ أَبِي تُحَيِّسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورًا ۚ تَعَدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا ، قَالَ النَّبي عَلَيْ فَصُومُوهُ أَ اللَّهِ مِرْشَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْلَهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ يَرْتَحَرَّى صِيامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَٰذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عاشُورًا، ، وَهَٰذَا الشَّهْرُ يَهْنِي شَهْرَ رَمَّضَانَ

(۱) النَّبِيُّ (۲) أَنَّ عَالِيْكَةً

(١) يَصُومُهُ فَى أَلِمَا هَلِيةً

(؛) وَكُمْ يَكُنُّتُ اللهُ (٠) فَلْيَصُمْهُ (٠) فَلْيَصُمْهُ

(۲) هذا يَوْمُ صَالِحُ أى بالنكراد كما فى القسطلاني

مَرْشُ الْكُمِّي مِنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْا كُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَ النَّبِي مِنْ إِلَّا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذْنْ فِي النَّاسِ أَنَّ (٢) مَنْ كَانَ أَكُلَّ فَلْيَصُم بَقِيَّةً يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورًا عَالَب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَأَحْنِسَابًا غُفُرِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ حَرْث عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ تُحَيِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُوَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاُحْتِسَابًا غُفْرِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، قَالَ أَبْنُ شِهَابِ فَتُوْفِّي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَالْا مْرُ ( ) عَلَى ذٰلِكَ ، أَمْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ فَى خِلاَفَةِ أَبِي بَكْنِ، وَصَدْراً مِنْ خِلاَفَةِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \* وَعَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً في رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ فَإِذًا النَّاسُ أَوْزَاعُ مُتَفَرَّ فُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بصَلاَتِهِ الرَّهْط فَقَالَ مُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمْتُ هُولًا مِ عَلَى قارِي أَوَاحِدِ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَّهُمْ عَلَى أَبِّيَّ بْنِ كَعْبِ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَالُّونَ بِصَلاَّةٍ قاربُهم قال عُمَرُ نِمْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أُوَّلَهُ مِرْشُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَالِيمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ مَا إِلَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لَكُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لَكُ مَا مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مَا مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيِّ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَذَٰ لِكَ فِي رَمَضَانَ صِرْتُنَ (٥) يَحْيِي بْنُ بُكُنْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَاب أَخْبَرَ نِي عُرُوَةُ أَنَّ عَالِيمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ

وعبارة القدمالاني ولابئ عسأكر فصلي بصلاته فاحقط لفظ فماوا ولابي در فصلي بملانه بضم الصاد ميث المقبول وأسقط نصاوا أيضا اه (٢) وَلا فِي غَيْرِهِ (٤) بيم الله الرحن الرحيم (٥) وقال (١) إِلَى آخِرِهِ . إِلَيْهُ ة آخرِ السُّورَةِ ص (v) وَمَا أَدْرَاكَ س <del>ہ</del> (۸) وماکان (٩) كم يُعلِمُ (١٠) وَأَيَّمَا حِفْظِ (١١) باب التَّمِسُول

جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَ يْهِ فَأَصْبِيَّحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَأَجْتَمَعَ كُنَرُ مِنْهُمْ (١) فَصَلُّوا مَعَهُ فَأَصِبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيلَةِ الثَّالِيَّةِ كَفَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَصَلَّى فَصَلَّوا (٢) بِصَلاَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِمَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصَّبْمِ فَلَمَّا قَضْى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاس فَتَشَهَّدَّهُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ كُم ۚ يَخْفَ عَلَى َّمَكَانُكُمْ ، وَلَكِنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِرُوا عَنْهَا فَتُورُفَّ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَالْأَثْرُ عَلَى ذَٰلِكَ صَرْتُ السَّمْعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَامَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ مْنِ أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَة رَضَىَ ٱللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهَا (٣) عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَن حُسْنِهِنَّ وَطُو لِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ نَسْلَ عَنْ حسّنِهِنَّ وَطُو لِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا فَقُلْتُ يَارِسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ ۖ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْي ( ) فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَقَوْلِ ( ) اللهِ تَمَالَى : إِنَّا أَنْزَ لَنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالَيْنَاةُ الْقَدْرِ (٦) لَيْنَاةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنْزَلُ اللَّائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمْ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ ، قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ما كانَ في الْقُرْآنِ ما أَدْرَاكَ (٧) فَقَدْ أَعْلَمَهُ ، وَما قالَ (٨) وَما يُدْرِيكَ فَإِنَّهُ كُمْ كُيْلُهُ (١) مَدْتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ (١٠) مِنَ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قِلْ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأُحْنِيماً بَا غَفِيرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْـلَةُ القَدْرِ إِيمَاناً وَأَحْنِساَباً غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهُو ﴿ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ نافِع

عَن ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجِالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في المَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَرَى رُواْ يَاكُمُ قَدْ تَوَاطَأَتْ في السَّبْع الْأُوَاخِرِ فَنَ كَانَ مُتَحَرِّبِهَا (" فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ مَرْثُنَ (" مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَالَ أَعْتَكُفُنَا مَعَ النَّبِي يَرْكِيِّ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ خَذَرَجَ صَبيحَةَ عِشْرِينَ خَطَبَنَا وَقَالَ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْمَلَةَ الْقَدْرِثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّبتُهَا ، فَا لْتَمِيمُوها في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي (" أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينِ فَمَنْ كَانَ أَعْتَكَفّ مُعْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي النَّمَاءِ قَزَعَةً لَجَاءتْ سَحابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ المَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيبَ الصَّلاَّةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِنَّ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ بِاسِبُ تَعَرَّى لَيْلَة (ه) عَنْ بَزِيدَ بْنِ الْمَادِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِيهِ (٤) عُبَادَةُ مَرْشُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا (٦) أَلِّي وَسَطَ . من إِنْهُمْمِيلُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا أَبُوسُهُيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ تَحَرُّوا لَيْـلَّةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَرْثُثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَمْزَةً قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي حازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ (٥) عَنْ مُحَدّد بني (٨) فَلْيَكْبُثْ. وَبِالفَتِح إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْدٍ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ (٦) الشَّرْ ِ فَإِذَا كَانَ حِيْنَ يُسْيِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي (٧) وَ يَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنْهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ بُجَاوِرُ مَعَهُ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْـلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا تَغْطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَ ثُمْ ما شَاءَ اللَّهُ ۚ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْمَشْرَ ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَنَ كَانَ أَعْتَكَفَ مَنِي فَلْبَثَابُتْ (٨) فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ أُريتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ

•ن الفرع (ع) أنْ أسْجِدُ من الفتح (٤) فِيهِ عَنْ عُبَادَةَ الفتح (٧) عَضِينَ

ثُمَّ أَنْسِيتُهَا فَا بْتَنُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَٱبْتَفُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَ بَتْنِي أَسْجُهُ في ما و وطين ، فَأَسْتَهَلَّتِ السَّمَا فِي تِلْكُ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ السَّجِدُ فِي مُصَلَّى النِّيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مَا اللَّهِ مِنْ الصَّبْحِ السَّبْحِ السَّبْحِ الْمُوتُ إِلَيْهِ أَنْصَرَفَ مِنَ الصَّبْحِ وَوَجْهُهُ مُثْمَلًى طِينًا وَمَاءً مَرْشُنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أبي عَنْ عَالِيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النِّبِيِّ عِنْ قَالَ الْتَنْسِلُوا صَرِيثَى ٢٦ مُحَمَّدُ أَخْبَرَ نَا الرمز ان من الفرع عَبْدَةُ عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عِرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يُجَاوِرُ في الرَّهُ وحَدَّني الْمَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تُحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، رَمْضَانَ وَرُشْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهِيْبُ حَدَّثَنَا "أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ الْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأُوَاخِدِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْـلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعِةً تَبْقَى فِي سَابِعَةً تَبْقَى فِي خَامِسَةً تَبْقَى صَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عاصِم عَنْ أَبِي عِبْلَزِ وَعِكْرِمَةً ، قال ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ هِي فِي الْمُشْرِ (٤) هِيَ فِي نِسْمِ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعِ يَبْقَينَ (٥) يَمْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ \* قَالَ (٦) عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ وَعَنْ خالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْتَمِيمُوا فِي أَرْبَيعِ وَعِشْرِينَ (٧) مَرْشَنَا (٨) مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَى حَدَّثَنَا (٩) خالِدُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا تُحَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَادَةً بْن الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَلِيِّتِ لِيُغْبِرَا إِبْلَيْلَةِ الْتَدْرِفَتَلَاحْي رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمُ ۚ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاّ لَهِي فُلاَنْ وَفُلاَنْ قَوْفِيتْ وَعَدَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَبِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ بِاسِبُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِر مِنْ (١٠٠ رَمَضَانُ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَمْفُورِ عَنْ أَبِي الضُّعْي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ مِلِّكِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِنْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهُلَهُ .

(١) عَبْنِي رَسُولَ اللهِ الله وَنظَرُثُ وهذان

(١) هِيَ فِي الْعَشْرِ

(٧) بابث رُفع. مَعُونَةِ لَيْسَاةِ الْقَلَادِ لِتَلَاحِي النَّاسِ يَعْنِي مُلاَحاةً

(۸) حدثنی (۹) حدثنی (١٠) في رَمَضَانَ. (١) ( يسم ألله الرَّائُمُ نِ الرَّحيمِ )

أَ الاُعْتِكَافِ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالاُعْتِكَافِ في السَّاجِدِ كُلُّهَا ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأْ نَتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْسَاجِدِ (٢) ثِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ مُيَنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنى ا بْنُ، وَهْبِ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعاً أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّهِ يَمْتَكُفُ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ طَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا ٱللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبِّيدِ عَنْ عائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ إِلنِّي مِنْ إِنَّ النَّبِي مِنْ كَانَ يَمْتُكُفُ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى ا تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ أَعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً ا بْنِ عَبْدِ الرَّ عْمَنِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مُرْكِق كَانَ يَشْكُفُ فِي الْمَشْرِ إِلْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَعْتَكَفَ عَاماً حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَة الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِمَا مِنِ أَعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَّى فَلْيَمْشَكِفِ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ ، وَقَدْ (") أُرِيتُ هُذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وَقَدْ رَأْ يُتُنِّي أَسْجُدُ في ماء وَطِينٍ مِن صَبِيحَتِهَا كَأَلْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِ كُلِّ وِتْرِ فَطَرَتِ السُّمَاءُ تِللْكَ ٱللَّيْـلَةَ ، وَكانَ المَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَـفَ المَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ ٱلمَّاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى هُ ۚ الْحَائِضُ ثُرَجُلُ الْمُنْكِكِ مَرْثُ الْحَمَّدُ بِنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا يَحِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ أُخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ بِإِلَيْهِ بُعْسْمي إِلَّ رَأْسَهُ وَهُو مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأْرَّجَّلُهُ وَأَنَا حائِضٌ عَاسِبٌ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ

(1) كتاب الاعتكاف السمة المستها الاعتكاف المستها المستكاف المستكاف في المستكاف في المستكاف في المروز من الفرج والرواية التي شرح عليها الفسطلان مي التي الرحن الرحي المستكاف في المستوالة واخر المستكاف في المستوالة واخر (1) الما آخر الاستمالة واخر (2) الما آخر الاستمالة واخر ولما لابن عما كر

اللهُ فَعَدُ

إِلَّا لِمَاجَةِ مِرْشَنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرُّخْنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ لَيُدْخِلُ عَلَى ٓ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأْرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ إِذَا كَانَ مُسْتَكَفًا بابُ غَسْلِ المُسْتَكِفِ مَرْثُنَا مُحَدُ بْنُ يُوسِفَ حَدْثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مِنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَالْشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّي مَلِكُ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَانِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفُ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا لَمَائِضٌ بِالْمُ الْاعْتِكَافِ لَيْلًا مَرْشَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا (١) يَعْي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبِرَ نِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنْ مُعَرَ سَأَلَ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأُوفِ بِنَذْرِكَ بِالْبُ أُعْتِكَافِ النِّسَاءِ صَرَبْنَ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ بِيَالِيُّهُ يَمْتَكِفُ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّى الصَّبْحَ ثُمٌّ يَدْخُلُهُ فَأَسْتَاذَنَتْ حَفْصَةً عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَمَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأْتُهُ زَيْنَبُ أَبْنَهُ "جَحْش صْرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِي مِنْ إِلَّ رَأَى الْاخْبِيةَ فَقَالَ ما هٰذَا فَأُخْبِرَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ آ لَبِر أُ تُرَوْنَ (٣) بِهِنَّ فَتَرَكَ الْإُعْتِكَافَ ذَٰلِكَ الشَّهِنَّ ثُمَّ أَعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالًا بِاللَّ فَبِيلَةِ فِي المَسْجِدِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَاا مالكُ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بنْتِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ (1) عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّهِ أَرَادَ أَنْ يَمْتَكِفَ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ إِلَى الْمَكانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكُفَ إِذَا أَخْسِيَةٌ خِبَاء عائِشَةَ وَخِبَاء حَفْصَةَ وَخِبَاء زَيْنَبَ فَقَالَ آ نُبِرٌ تَقُولُونَ بَهِنَّ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يَسْتَكُفْ حَتَّى أَعْتَكُفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ الْبُ هَلْ يَخْرُجُ الْمُتَّكِثُ

هم (۱) حدثنی (۲) بنت س

(٣) تر دن (٤) ستط تولة عن الثقة في رواية الكشيبني والنسقي، عد النت

لِكُوالْحِيهِ إِلَى بَابِ السَّحِيدِ مَرْشَنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ (١٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَةً زَوْجَ النَّيِّ مِيَكِيْ أَخْبَرَ تُهُ أَنَّهَا جاءت (١١) رَسُولَ اللهِ مَنْ تَرُورُهُ فِي أَعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِهِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدُه سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقُلِبُ فَقَامَ النَّبِي عَلَيْ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَنَتْ بَابِ السَّبِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةً مَرَّرَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ لَهُمَا النَّبِي عَلِي عَلَى رِسْلِكُمَّا ، إِنَّمَا هِيَ صَفَيَّةُ بِنْتُ حُيَّ ، فَقَالاً سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِما ، فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبُلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مُبْلَغَ اللَّهِم وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقَدْفَ فِي قَلُوبَكُمَا شَيْئًا بِالْبِ اللَّهُ عَيْكَافِ وَخَرَجَ النَّي المَلِيَّةِ صَبِيحَةً عِشْرِينَ صَرَتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنيرِ سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمُمِيلَ حَدَّنَنَا عَلَى ا ابْنُ الْبَارِكِ قَالَ حَدَّتَنَى (٣) يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّعْمَن قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَذْ كُنُ آيْدَةَ الْقَدْرِ ، قَالَ نَمَم أَعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي الْمَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قالُ خَوَرَجْنَا صَبَيحَةَ عِشْرِينَ قالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ صَبَيحَةً عِشْرِينَ فَقَالَ إِنِّي أُزِيتُ (\*) لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا (٥) فَالْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وَتْمِي فَإِنَّى رَأَيْتُ أَنْ (٦) أَسْجُدَ فِي ماء وَطِينٍ ، وَمَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِينَ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى المَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَزَعَةٌ قالَ جَاءتْ سَحا بَهُ فَطَرَتْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فِي الطِّينِ وَالمَاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ (٢) الطِّينَ فِي أَرْ نَبَيْهِ وَجَبْهَتِهِ بِالسِّهُ أُعْتِكَافِ المُسْتَحَاضَةِ حَرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نَوِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ أَمْراً أَهُ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصَّفْرَةَ

(۱) ابن حسين (۲) (۲) جاءت اله (۲) حدثنا (۵) رائت (۵) رائت (۵) آئي اسجد (۲) آئي اسجد (۷) آئر الطّين

فَرَ يُّمَا وَضَمْنَا (١) الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِي تُصلِّي بِالسِّ وَبَارَة المَرْأَة زَوْجَهَا فِي أَعْتِكَافِهِ صَرَّتْ استعيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَالِد عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ ٣ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفَيَّةَ زَوْجَ النَّبِّ عَلَّ أَخْبَرَتُهُ حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامْ (١) أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزّهريّ عَنْ عَلِّي بْنِ الْحُسَيْنِ (٥) كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْتِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرَحْنَ فَقَالَ لِصَفَيَّةَ بنْتِ حِيَّ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ يَنُّهَا فِي دَارِ أَسَامَةً غَرَجَ النَّبِي عَلَيْ مَعَهَا فَلَقَيِهُ رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَظَرًا إِلَى النَّبِّ يَلِيَّ ثُمُّ أَجَازًا ، وَقَالَ (٦) كَلْمَا النَّبِيُّ عَلِيَّ تَمَالَيّا إِنَّمَا صَفَيَّةُ بِنْتُ حُتَى ، قَالاً (٧) سُبْحَانَ اللهِ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرى مِنَ الْإِنسَانِ عَجْرى الدَّم وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ مُلْقِيَ في أَنْفُسِكُمَا شَبْئًا باب هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ مَرْشُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (<sup>(A)</sup> أَخِي عَنْ مُلَكِيْانَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَ عَتِيق عَنِ ابْنِ (١٠) شِهابِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الحَسَيْنِ (١٠) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفَيَّةً (١١) أَخْبَرَتْهُ حَدَّثَنَا (١٢) عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيُّ يُخْبِرُ عَنْ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ (١٣) أَنَّ صَفَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَتَتِ النَّيَّ مَنْ وَهُو مُمْتَكُمِفٌ، قَلَمَّارَجَعَتْ مَشَّى مَعَهَا قَأْبُصَرَهُرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَار قَلَمًا أَبْصَرَهُ دَعاهُ ، فَقَالَ تَمَالَ هِي صَفَيَّةُ ، وَرُبَّهَا قَالَ سَفْيَانُ هَذِهِ صَفَيَّةُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ أَبْنِ آدَمَ مَجْرَى اللَّهُم ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ : أَتَنَّهُ لَيْلًا ، قالَ وَهَلَّ (١٤) هُوَ إلا لَيْلُ (١٥٠) بِلِبُ مَنْ خَرَجَ مِنِ أَعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصَّبْحِ مِرْتُ عَبْدُ الرَّ عَلَىٰ الرَّ عَلَىٰ ال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْانَ الْأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ عَمْرُوعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ (٧٧) وَأَظُنْ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(۱) وَضَعَتْ. هَكِذَابِلَا رقم في اليونينية عَيْنَ دن مُنْنَ

ة لاس (٢) وحدثني • حدثني وفي بعض النسخ المتعدة حدثنا ص

(٤) هِشَامُ بِنْ بُوسُفَ

(٥) حُسَيْنٍ

ميوهين ه (٦) نقال (٧) نقالا

> (۸) حدثنی می ×

(٩) عَنِ الزُّهْرِيِّ

هن (۱۰) حُسَيْنِ

(١١) بِنْتَ خَيَّ

هاس (۱۲) وحدثنا

لا مُسَانِّنِ (١٤) فَهَلَّ (١٢) حُسَانِيْ (١٤) فَهَلَّ

(١٠) إِلاَّ لَيْلاً

(١٦) ابْنُ بِشْرٍ

(١٧) قالَ سُفْيَانُ . وفي القسـطلاني إن هذه

للاصيلي

قَالَ أَعْشَكُفُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةً عِشْرِينَ نَقَلْنا مَتَاعَنَا فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْ قَالَ (١) مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِّهِ فَإِنِّي رَأَيْتُ هَاذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأْ يُتُنِي أَسْجُدُ في ماءٍ وَطِينٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكَفِّهِ وَهَاجَتِ ٣ السَّمَاءُ فُطُرِ نَا ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذٰلِك الْيَوْمِ ، وَكَانَ السَّجِدُ عَرِيشًا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْ نَبَتِهِ أَثَرَ المَّاءِ وَالطِّينِ . باب ألاعْتِكَافِ في شَوَّالِ مَرْشُ (٣) لُحُمَّدُ (١) أَخْبَرَ نَا كُمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عَزْوَانَ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْتَكُونُ فَي كُلِّ رَمَضَانٍ (٥) وَإِذَا (٢) صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ (١) مَكَانَهُ الَّذِي أَعْتَكُفَ فِيهِ قَالَ فَأَسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةٌ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَمَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً ، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً ، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبةً أُخْرى فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنَ الْغَدِ (٨) أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابِ، فَقَالَ ما هٰذَا فَأُخْبِرَ خَبْرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَٰذَا الْبِرْ ٱنْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا فَنُزِعَتْ فَلَمْ يَمْتَكُفْ في رَمَضَانَ حَتَّى أَعْتَكُفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ عَالَمَ مَنْ كُمْ يَرَ عَلَيْهِ (١) صَوْمًا إِذَا أَعْتُكُفَ مِرْشُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْانَ (١٠) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَ عَنْ مُعَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجدِ الحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّيْ يَلِيِّ أُوفِ (١١) نَذْرَكَ فَأَعْتَكُفَ لَيْلَةً بِالْبِ [ذَا نَذَرَ في الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْشَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ مَرْثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَمَّ أَنَّ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَذَرَ فِي الجَاهِليَّةِ أَنْ يَمْتَكُفَ فِي السَّحِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ (١٣) لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَوْفِ

(۱) قال وَهاجَت (۲) عدنه، (۱) عدنه، (۱) هو ابن سيسلام. (۱) ومضان هكذا هو مصروف في اليونينية (۱) فأوذا (۱) على المنداة (۱) على المنداة (۱) ابن بلال (۱) أون بندرك

(١٢) فَقَالَ

بَنْدُركَ بِاسِ الْاعْتِكَافِ فِي الْمَشْرِ الْأَوْسَطْ مِنْ رَمَضَانَ صَرَبْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ يَمْتَكُفُ فِي كُلَّ رَمَضَانٍ عَشْرَةً أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْمَامُ الَّذِي تُبِضَ فيهِ أَعْتُكُفَ عِشْرِينَ يَوْمًا باسب مَنْ أَرَادَ أَنْ يَمْتُكُونَ ثُمَّ بَدَالَهُ أَنْ يَخِرْجَ مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبِدَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَنَى يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّ ثَنْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي ذَكَرَ أَنْ يَهُ تَسَكِفَ الْعَشْرَ اللَّوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَسْتَأَذَنَتُهُ الدنانُ عالشَةُ فَأَذِنَ لَمَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عالِشَةَ أَنْ نَسْتَأْذِنَ لَمَا فَفَعَلَتْ ، فَلَسَّا رَأْتُ ذُلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ الل زَيْنَبُ أَبْنَةُ (١) جَنْشِ أَمَرَتْ بِبِنَاء فَنْنِي كَمَا ، قالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا صَلَّى أَنْصَرَفَ إِلَى بِنَالِهِ فَبَصُرَ (٢) بِالْأَ بْنِيَةِ فَقَالَ ما هُذَا قَالُوا بِنَاءَ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ ا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي آ أَبِرا أَرَدْنَ بِهِذَا مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطُرَ أَعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ بِاسِبُ الْمُتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْمَهُ الْبَيْتَ لِلْفُسْلِ مَرْثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا هِشَامْ (٣) أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ ترَجِّلُ النَّبِيَّ يَهِ فَي حائضُ وَهُو مُعْتَكِفَ فَي الْمُسْجِدِ وَهُيَ في حُجْرَتِهَا يُنَاوِ لِهَا رَأْسَهُ

> بِشْم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيم كثالب البيوع

رِيهِ ﴾ وَقُوْلُ ِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا ، وَقَوْ لِلهِ : إِلاَّ أَنْ تَكُونَ -----

(٢) هِشَامٌ بْنُ يُوسُفِّ

يْجَارَةُ ۚ حَاضِرَةً ۚ ثُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ بِالْبُ مَا ﴿ حَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلاَّة ، فَأُنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ، وَأُبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ٧٧ ، وَأَذْ كُرُوا اللهَ كَثِيراً لَمَلُّكُمْ ثَفْلِحُونَ (٣) ، وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَمْواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فاتُّمَّا، قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ، وَقَوْلِهِ : لاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ مَرْثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا (٤) شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعَيدُ بْنُ الْمُسَبَّب وَأَبو سَلَمَةً ا بْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكُنيرُ الحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لاَيُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي عِيْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلَهُمْ صَفَٰقٌ بِالْأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيِّهِ عَلَى مِلْء بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذًا غَابُوا ، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا ، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَمَلُ أَمْوَ الْحِمْ وَكُنْتُ أَمْرًا مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ إِنَّهُ (٥) لَنْ يَبْسُطَ أَحَدْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هذهِ ، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهِ إِلاَّ وَعْلَى مَا أَتُولُ فَبَسَطْتُ غَيْرَةً عَلَىٰ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَقَالَتَهُ جَمْنُهُما إِلَى صَدْرِي ، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسْوَلِ اللهِ عَلِيْ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قالَ قالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ آخْي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَيْنِي وَ يَنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنَّى أَ كُثَرُ الْأَنْصَارِ مالاً ، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مالِي وَأُنْظُرْ ٣٠ أَىَّ زَوْجَتَى هُوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فَقَالَ ٣٠ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ لِإَ حَاجَةً لِي فِي ذَٰلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةً ، قالَ سُوقُ

(1) وما وما ومعاني، (7) الى آخر السورة وصواس (7) الى آخر السورة هكذا لتخريجتال في اليونينية بمد قوله من فضل الله و بمد قوله (3) في بمض الاصول أخبر آنا وفي بمض اللسخ المتمدة (7) فانظر (7) فانظر (۷) فقال له

قَيْنُقَاعِ ﴿ اللَّهِ مَا لَهِ عَبْدُ الرَّهُمْنِ فَأْتَى بِأَفِطٍ وَسَمْنِ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْفُدُو فَا لَبِتَ أَنْ جَاءِ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ عَلَيهِ أَتُرْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَرَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ ، قالَ وَمَنْ قَالَ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كُمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةً نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَب (" فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِي إِلَّهُ أَوْلِم وَلَوْ بِشَاةٍ صَرَبُنَ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ ٣ عَبْدُ الرَّ عُنْ عَوْفٍ المدينة فَآخَى النَّبِي مِنَّهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ سَعْدُ ذَا غِنَّي ، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّ عُمْنِ أَنَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأَزَوِّجُكَ ، قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى ٱسْتَفْضَلَ أَفِطًّا وَسَمْنًا فَأَنَّى بِهِ أَهْلَ مَنْزِ إِهِ فَكَثْنَا يَسِيرًا ، أَوْ مَاشَاءِ اللهُ ، كَفِهَاءِ وَعَلَيْهِ وَضَرْمِينْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ مَهْيَمْ قالَ يَارَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ مَاسُنْتَ إِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَدْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْن غَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَتْ عُكَاظُ (٥) وَتَجَنَّهُ وَذُو الْجَازِ أَسْوَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ (٦) ، فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُخَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ، في مَوَاسِمِ الحَجّ ، قَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عِلْمَ الْحَلَّالُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيِّنْ وَيُنْتَهُمَا مُشَبَّاتُ (٧) حَرِثْنَ مُحَدِّدُنْ وَيُدْتَهُمَا مُشَبَّاتُ (٧) الْمَتَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتِ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ حَدَّثَنَا (^) عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَبِي (') فَرْوَةً عَنِ الشُّهِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّهِ، أَنَ (١٠) عَنِ النَّبِيِّ (١١) عَلَيْكِ حَدَّثَنَا (١٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ لُحَمْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَبْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةً سَمِيْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِيْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عِلْكِ حَدَّثَنَا مُحَرَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرُوَّةَ

(۱) فتحة عين قينقاع من الغرع وهو منوع من الصرف على ارادة القيلة وفي غيره بالصرف على ارادة الحي وحكى في التنقيح تليث نونم وهم بطن من اليهود أضيف اليهم السوق اه

(٢) نُوَّاةً ذَهَبِ

(٣) كَلَّا قُدِمَ

لامًا (٤) حدثني

(ه) عُـكَاظُ بمنع الصرف لابي ذر وَتَجَنَّةُ بفتح المنم لابي ذر ولغـ بره بالكسر

(٦) منه

(٧) ضبط باء مشبهات

من الفرع

(A) وحدثنا صيو

(٩) حدثما أبو فروة الم

(۱۰) ابْنَ بَشْيرٍ

(١١) قالَ سَمِّتُ النَّهِيُّ عَلَيْ

س برط (۱۲) وحدثنا وحدثني عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلَيْ الْحَلَالُ يَيْنُ وَالْحَرَامُ يَيِّنْ ، وَيَهْمَهُمَّا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَنْ تَرَكَ ما شُبَّةً عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْمِ كَانَ لِلَا أَسْتَبَانَ أَتُرْكَ وَمَنِ أَجْتَرَأُ عَلَى مابَشُكُ (الفيه مِنَ الْإِنْمَ أُوسُكَ أَنْ يُوافِعَ ما أَسْتَبَانَ وَالْمَاصِي خِلَى اللهِ ، مَنْ يَوْ تَعْ حَوْلَ الْحِيلَى ، يُوشِكْ أَنْ يُوَافِعَهُ اللهِ الْمُشَبَّهَاتِ (٢) ، وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ مَرْثُ مُحَدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبِرَ نَا سَفْيَانِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله ا بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَقْبَةً بن الحَارثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَةً سَوْدَاء جاءَتْ فَرَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، فَذَ كُرّ لِلنِّي عَلِينَ فَأَعْنَ ضَ عَنْهُ ، وَتَبَسَّمَ (٣) النَّبِي عَلِيَّ قَالَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَبْنَةُ (١) أَبِي إِهَابِ النَّمِيمِيِّ مَرْشُ يَحْيِي بْنُ قَزَعَةً حَدَّثْنَا مالكِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرُوةً ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ عُتْبَةٌ بْنُ أَبِي وَفَّاسٍ عَهِدَ إِلَى أُخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ (٥) ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَأُقْبِضْهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَمَدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قُدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أُخِي وَأُبْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى النَّبِيِّ " عَلِيِّتْ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَى فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ (٧) اللهِ عَلِيَّ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ قالَ النَّبَي عَلِيَّ الْوَلَهُ للْفِرَاشُ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةً زَوْجِ النِّيِّ مِنْهُ أَحْتَجِي مِنْهُ لِلَا ( الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَنْ الله عَدْ الله عَد شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم وَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ (١) مِمْ إِلَّ عَن المُعْرَاضِ ، فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بَحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا

(۱) بُشَكُ

(٣) النُشْتَبِهَاتِ
(٣) فَتَبَسَّمَ . كذا ق اليونينية من غبر رقم سُهُمْ (٤) مند أُن

(٥) قال الحافظ أبو القاسم في نسخه عن هذا الذي عليه لا الى لم يكن في الاصل وهو من دواية الحوى والنسمي اله من اليونينية ( قَوْلُهُ زَمَّعَةً ) بفتح الزاى وسكون الميم ولابي فر زَمَعَةً بفتحهما قال الوقشى وهو الصواب اه

(٦) رَسُولِ اللهِ صهرها (١) النَّهِ

(٧) النَّبِيُّ

(A) كسر الآلام من
 لِما من القرع وكتب
 عليها خف

(١) رَسُولَ اللهِ

أَصَابَ بِمَرْضِهِ (١) فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ ، قُلْتُ كَا رَسُولَ اللهِ أَرْسِلُ كُلْبِي وَأُسمِّي فَأْجِدُ مَمَةً عَلَى الصَّيْدِ كُلْبًا آخَرَ كَمْ أُسِّمْ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي أَيْهُمَا أَخَذَ قالَ لاَ تَأْكُلُ إِنَّمَا مَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلْبِكَ وَكُمْ تَسَمَّ عَلَى الآخَرِ بِالسِّبُ مَا يُشَنَّوُهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ وَرَثْنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيًانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النِّي عَلَيْ بِشَرْرَةِ مَسْقُوطَةٍ (٣)، فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً (١) لَأَ كَلْتُما \* وَقَالَ كَمَّامْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ أَجِد تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي باسب مَنْ كُمْ يَرَ الْوَسَاوِمِ وَنَحُوهَا مِنَ الْمُشَبِّهَاتِ ( ) مَرَثُنَ أَبُو أُنَمَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَّ إِلَى النَّبِّ بَرْكِيُّ الرَّجُلُ يَجدُ في الصَّلاَّةِ شَيْئًا أَيْقُطَعُ الصَّلاَّةَ قالَ لاَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا \* وَقالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَة عَنِ الزُّهْرِيِّ لا وُصُوء إِلاَّ فِيها وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ حَرَثَيْ (٦) أُخْمَدُ بْنُ الْمِقْدِ مَا الْمِعْلِيُّ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّهْمِ لِا نَدْرِي أَذَ كَرُوا أَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، أَمْ لاَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ سَمُوا الله عَلَيْدِ وَكُلُوهُ إِلَى اللَّهِ تَمَالَى: وَإِذَا رَأُوا آجِارَةً أَوْ لَمُواً أَنْفَضُّوا إِلَيْهَا مَرْشُ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَهُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَى جابر وضي اللهُ عَنْهُ قَالَ مَيْنَمَا نَحِنْ نُصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ مِنْ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَأَلْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَتِي مَعَ النَّبِيِّ مِنْ إِلاَّ أَثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ، فَنَزَلَتْ : وَإِذَا رَأُوا إِجَارَةً أَوْ كَمُوا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا بِالبُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المَالَ مَرْثُ آدَمُ حَذَّتَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ اللَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيُّ عَلِينًا قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُمَالِي المَرْهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الحَلالِ أَمْ مِنَ

الله المرابعة المراب

(r) ينكرون (r)

و (٥) النُشْنَبهاتِ الشُّهاتِ

لاً عدثنا (۱) حدثنا

الحَرَامِ بِاسِبُ التَّجَارَةِ فِي الْبَرِّ (١) وَقَوْ لِهُ رِجَالُ لاَ ثُلْهِيهِمْ يَجَارُةٌ وَلاَ بَيْعُ عَن ذِيْ لِللهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَنَبَايِعُونَ وَيَتَّجِرُونَ وَلْكَيْمُمْ إِذَا نَابُهُمْ حَقُّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ كَمْ تُلْهِمِ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ مَرْشَ أَبُو عاصِم عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْنَهْالِ قَالَ كُنْتُ أَنَّجُرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ ، قالَ النَّبِي عَلِيَّ وَحَدَّتَني الْفَصْلُ بْنُ يَمْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ إِنْجُبَرَ نِي مَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَايِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنْهُمَا سَمِمَا أَبَا الْمُنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاء بْنُ عَاذِبٍ وَرُيْدٌ بْنَ أَرْفَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالاً كُنَّ تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَسَأَلْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَنْ الصَّرْفِ، فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيدِ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَّاءٍ ٣ فَلَا يَصْلُحُ باسب الخروج في التَّجَارَةِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : فَا نُتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ مَرْثُ اللهِ مَرْثُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ سَلام اللهِ مَا اللهِ مَرْبُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ أَخْبَرَ فِي عَطَانِهِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ تُعَـيْدِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ٱسْتَاذَنَ عَلَى مُمَرَّ بْن الْجَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُوذِّذَنْ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْفُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَّغَ مُحَرِّهُ فَقَالَ أَكُمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ أَنْذَنُوا لَهُ ، قيلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعاهُ فَقَالَ كُنَّا نُونْمَرُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ مَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَأَنْطَلَقَ إِلَى عَبْلِسِ " الْأَنْصَارِ فَسَأَ لَهُمْ ، فَقَالُوا لاَ يَشْهِدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلاَّ أَصْغَرْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ ، فَقَالَ مُحَرُّ : أَخِنَى (٥) عَلَى مِنْ أَرْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَلْمَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاق يَسْنِي الْخُرُوجَ إِلَى يَجِارَةِ (٢) بِالسِّبُ التِّجَارَةِ في الْبَعْرِ ، وَقَالَ مَطَرُ (٧) لاَ. بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ (١٠) اللهُ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقَّ (١٠)، ثُمَّ تَلاَ: وَتَرَى الْفُلْكَ (١٠) مَوَ اخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتُنُوا مِنْ فَصْلِهِ وَالْفُنْك السَّفْنُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْمُ (١١) سَوَاف وقال مُجَاهِد

(۱) أَلْبَرُّ عَدَ الْبَرُّ عَدَ الْبَرُّ عَدَ الْبَرُّ عَدَ الْبَرُّ عَدَ الْبَرُّ عَدَ الْبَرْ عَساكر فَى الْبَرْ وَعَبْرُهِ عَلَيْهِ وَعَبْرُهِ عَلَيْهِ وَعَبْرُهِ عَلَيْهِ وَعَبْرُهِ عَلَيْهِ وَعَبْرُهِ وَالْبَرِينَا (۲) مَسْيِنا (۲) حَدَّ تَنِي هَذَا عَلَى (۲) التَّجَارَةِ (۲) التَّجَارَةِ (۲) التَّجَارَةِ (۷) مُطَوِّفُ وَدُ التَّبَارَةِ (۱) فَيْ عِمْوافِنُ (۱) فَيْ عِمْوافِنُ (۱) فِي عِمْوافِنُ (۱) فِي عِمْوافِنُ (۱) فِي عِمْوافِنُ (۱) فِي عِمْوافِنُ (۱) وَالْجَمِيمُ الْحِرِ التَبَارَةُ مَوْافِرُ التَبَارَةُ مَوْافِرُ التَبَارَةُ مَوْافِرُ التَبَارَةُ مَوْافِرُ التَبَارَةُ مَوْافِرُ التَبَارَةُ مَوْافِرُ التَبَارَةُ مَوْافِرَ التَبَارَةُ مَوْافِرُ التَبَارَةُ مَوْافِرُ التَبَارَةُ وَالْمِيمُ وَالْحِرِ التَبَارَةُ مَوْافِرُ التَبَارَةُ وَالْمِيمُ وَالْجَرِ التَبَارَةُ وَالْمِيمُ وَالْحِرَ التَبَارَةُ وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ الْعَلَيْدُ وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّ

، وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيحَ (٢) مِنَ السُّفُنِ، إِلاَّ الْفُلْكُ الْعِظَامُ \* وَقالَ كَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ فِي (٣) البَحْر فَقَضَى حَاجَتَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٤) بِالسِّب وَإِذَا رَأُوا يَجِارَةً أَوْ كَمُوَّا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا الْقُوْمُ يَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ ۚ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقَّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ لَمْ ۚ تُلْهِمِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ يُؤَذُوهُ إِلَى اللهِ صَرِيْتِي (٥) مُحَمَّدٌ قالَ حَدَّثَنِي (٦) مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْل سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلَى مَعَ النَّبِيِّ عَرَاكِتُ الْجَمُعَةَ ۚ فَأَنْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا أَثْنَىٰ عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً ۚ أَوْ كَمُواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائُمًا بِاللَّهِ تَمَالَى : **مَرْثُنَا** عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ النَّبِي عَلِيَّ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْنِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهُمَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذُلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا صَرِثْني يَحْبِي بْنُ جَمْفُرٍ حَدَّثَنَا (^) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَمْمَرٍ عَنْ مَمَّامٍ قالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ (٩) نصفُ أَجْرِهِ الْبُسْطَ فِي الرِّزْقِ حَرِّثْنَا نُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ يُنْسَأً لَهُ ۚ فِي أَثَرِ هِ (١٣) فَلْيُصِلِ رَحِمَهُ شِرَاء النَّيِّ عَلِيْهِ بِالنَّسِيئة مرَّثنا

(۱) مِنَ الرَّبِحِ (۱) وَلاَ تَنْخَرُ الرِّبِحِ (۲) وَلاَ تَنْخَرُ الرِّبِحِ السَّفْنِ الاَّ الْفَائِحَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَائِحَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَالْحَ اللَّهُ الْفَائِحَ اللَّهُ الْفَائِحَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَائِحَ السَّفْنِ اللَّهُ الْفَائِحَ اللْفَائِحَ اللَّهُ الْفَائِحَ الْفَائِحَ اللَّهُ الْفَائِحَ اللَّهُ الْفَائِحَ الْفَائِحَ الْفَائِحَ اللَّهُ الْفَائِحَ الْفَائِحِيْفِقِ الْفَائِحَ الْمَائِحَ الْفَائِحَ الْفَائِحَ الْفَائِحَ الْفَائِحَ الْفَائِحِ الْفَائِحَ الْفَائِحَ الْفَائِحَ الْمَائِحَ الْمَائِحَ الْمَائِحَ الْمَائِحَ ال

() حَدَّ أَنِي عَبْدُ اللَّهُ إِنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّ أَنِي النِّنُ مِهْذَا اللَّبْثُ مِهْذَا

ره) حدثنا (۱) أخبرنا (۷) لابي الوقت كُلُواً بدل أنفقو1 تال ابن بطال وهو غلط وأفاد في فنح الباري أنه رأى ذلك في رواية النسني يعني وهو غلط أيضاً اه

(A) أَخْبَرَ نَا (P) فَلَلَمَا

(١٠) قال مُحَمَّدُ هُوَّ! الزُّهْرِيُّ

> \* س (۱۱) فِي رِزْ قَامِد

(1r) فتح الهُمْزة والتأء من. الذع

مُمَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ ذَكُوْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيم الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنَى الْأَسْوَدُ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي عَلِي أَشْتَرَى طَمَامًا مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ حَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَة عَنْ أَنْسِ حِ حَدَّثَنَى (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْيُسَيِّعِ الْبِصْرِيُّ حَدَّثْنَا هِشَامُ الْدَّسْتُوائَيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُنَّهُ مَشَى إِلَى النِّبِّ بِمِنْ إِنْ شِعِيرٍ ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِي مِنْ قِلْ دِرْعًا لَهُ إِلْلَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِي وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِاهْلِهِ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ما أَمْسَى عِنْدَ آلِ الْحَدْدِ عِنْ صَاعُ بُرْ وَلاَ صَاعُ حَبْ وَإِنَّا عِنْدَهُ لَدَسْعَ نِسْوَةٍ باسب كَسْب الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ قَالَ حَدَّثَنَى ٢٠٠ عُرُوهُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَلَّا أَسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُو الصِّدِّينَ قالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي كَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوْنَةِ أَهْلَى، وَشَغَيْتُ بِأَنْ الْسُلِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرِ مِن هُذَا المَّالِ وَيَحْتَرِفُ (٣) لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ صَرَتْنَى تُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ عَالِيْمَة رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا كَان أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عُمَّالَ أَنْفُسِهِم وَكَانَ (٤) يَكُونَ لَهُمْ أَرْوَاحُ فَقِيلَ لَهُمْ لَو أَغْتَسَلَّمُ رَوَاهُ عَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْشَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَا عِيسَى ( ) عَنْ ثَوْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْفِدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ( ) اللهِ عَلِيْ قَالَ مَا أَكُلَ أَحَدُ ﴿ طَلَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْ كُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ حَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَى حَدّْثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَّيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

(1) وأحترف (2) أخبرن (7) أخبرن (7) وأحترف (2) مكان (2) مكان (2) مكان (4) النبي (4) النبي (4) النبي (4) منهم كذا في اليويشية (4) منهم كذا في اليويشية (4) منهم كذا في اليويشية الاصل من غبر وقم قال (4) منهم كذا في اليويشية منا كل أحد من بني

أَنَّ دَاوُدَ (١) عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ صَرْتُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ لَأَنْ يَحْنَطِبَ أَحَدُكُمُ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرُهِ خَيْرُ (٢) مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِّيَهُ أَوْ يَمْنَعُهُ عَرْثُ يَحْيُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْسَهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم أَحْبُلَهُ " باب السُّولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَّبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي ( عَفَافٍ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ مُحَمُّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا البونينية وقل القسطلاني بَاعَ وَإِذَا أَشْتَرَى وَإِذَا أَنْتَفَى بِالسِبُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا مَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ محدَّثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رِيْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ حَدَّثَهُ أَنَّ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ النَّيُ عَلَيْ تَلَقَّتِ اللَّاثِكَةُ رُوحَ رَجُل مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا (0) النَّاسَ أَعْمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا، قالَ كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، الزن عَنْ عَنَافِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَ زُوا عَنْهُ وَقَالَ (٦) أَبُو مَالِكِ عَنْ رِبْعِي ۖ كُنْتُ أُيسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ ۗ (٥) مَثَّلُوا الْمُسْيِرَ \* وَتَا بَمَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِي ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ رَبْعِي أَنْظِرُ المُوسِرَ ، وَأَنْجَاوَزُ عَنِ الْمُسْسِرِ ، وقالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِي فَأَفْبَلُ مِنَ الْمُوسِي ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُسْرِ بِإِلْبُ مَنْ أَنْظَرَ مُسْيِراً حَرْثُ المِشَامُ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ خَمْزَةً حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيُّ قَالَ كَانَ تَأْجِرُ يُدَايِنُ النَّاسَ وَإِذَا رَأَى مُعْسِراً قالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتجاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ

(۲) خير دله

الأبرة (٢) خير الله مين أنْ يَسْأَلُ النَّاسَ كِنا في ولابن عسا کر وأبي در عن الحوى والمستهلى حَبْرُد لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ

وَ أَذَا مَيْنَ الْبَيْمَانِ ، وَكُمْ يَكْنُمُا وَنَصَحاً ، وَيُذْ كُرُ عَنِ الْمَدَّاء بْنِ خالِهِ ، قالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ هٰذَا ما أَشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مِنَ الْعَدَّاء بْن خالِدٍ يَدْمَ الُسْلِمِ (١) الْمُسْلِجَ لاَ دَاء وَلاَ خِبْنَةَ ٣) وَلاَ غائِمَةَ ، وَقالَ قَتَادَةُ الْنَائِمَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِبَاقُ \* وَفِيلَ لِإِبْرُاهِيمَ إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ بُسَمِّي آرِيَّ (٢) خُرَاسانَ وَسِجِسْتَانَ فَيَقُولُ جاء أَمْسِ مِنْ خُرَاسانَ جاء (<sup>ن)</sup> الْيَوْمَ (<sup>ه)</sup> مِنْ سِجِسْتَانَ ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً ، وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لاَ يَحِلْ لِأَمْرِيُّ يَبِيعُ سِلْعَةً يَسْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً ، إِلاَّ أَخْبَرَهُ ٥٠ مَرْشُ اللَّهٰ أَنْ مَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ سِي الحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا أَوْ قالَ حَتَّى يَتَفَرَّقا فَإِنْ صَدَقا وَ بَيْنَا بُورِكَ كَلْمُمَا في يَنْهِمَا وَإِنْ كُمَّا وَكَذَبا مُحِقَّتْ بَرَكَةً يَنْهِمِمَا باسبُ بَيْعِ ٱلْخِلْطِ مِنَ التَّمْوِ مرَّثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُوْزَقُ تَمْرَ الجَيْعِ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعِ وَلاَ دِرْ مَهَانِنِ بِدِرْ مَمِ عاسِبُ مَا قِيلَ في اللَّحَّام وَالْجَزَّارِ مِرْشُنْ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى شَقِيقٌ عَنْ أَى مَسْعُودٍ ، قالَ جاء رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِيُكُنِّي أَبَا شُعَيْب ، فَقَالَ لِعُلاَمِ لَهُ قَصَّاب أَجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكُنِي خَمْسَةً ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو َ النَّبِيِّ عَلِينَ خامِسَ خَمْسَةٍ ، فَإِنَّى قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ ، فَدَعاهُمْ فَإِنَّا مِمَهُمْ رَجُلْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأُذُّنْ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ ، فَقَالَ (٧) لا بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ بِاسِ مَا عَمْقُ الكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ مَرْثُ ابْدُلُ بْنُ الْحُتِبِّرِ حَدَّثَنَا شُهْبَةُ عَنْ فَتَادَةً ، قالَ سَمِنْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَلَّدُثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن

(١) المُسْلِم مِنَ المُسْلِمِ (٢) ( قُولُهُ آري ) هو مقمول يسمى الأول وف للنسخ المتمدة التي بأيدينا ومنها فرع اليونينية ضبطه بضم الياء وكتب عليه بالهامش كذا في اليو تينية الياء مشددة مضمومة إضمة مشكوكا فيها فى الأصل وبين الكامة كلها في الهانش أوأوضع الضمة الم وفي القسطلاني قال القاضي هياش وأظن أنه سنط من الاصل لفظ دوابه يعني أنه كان الاصل يسمى آرِيٌّ دوابه اله وَالْآرِيُّ الاصطبل وقوله خراسان هو الفول الثاني ليسمى (٤) وَجَاء (٥) أمس رن أخبر به (٧) قال

الحَارِثِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيَّ قَالَ الْبَيَّعَانِ بِأُخْيَارِ ماكم يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَنَفَرَّفَا فَإِنْ صَدَقَا وَ يَئْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي يَعْهِمِا وَإِنْ كُمَّا وَكُذَّبَا عُقِتْ بَرِّكَةُ بَيْمِينًا باسب تَوْلِ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبا أَضْمَافًا مُضَاعَفَةً (١) وَأَتَّقُوا اللهَ لَمَلَّكُمْ ثَقُلِحُونَ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ المَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ أَمِنْ حَلاَلِ (" أَمْ مِنْ حَرَامٍ باسب أَ آكِل الرِّبا وَشَاهِدِهِ وَكَانِبِهِ ، وَقُوْ لُهِ مِنْ تَعَالَى : الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ الرِّبا لاَ يَقُومُونَ إلاّ كما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشيطَانُ مِنَ المَّسِّ (٤) ، ذٰلِكَ بِأَنَّهُ مِ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبا، وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبا ، فَمَن جاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأُ نُتَهٰى ، فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ مُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَرَثْنَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّخْيِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَ نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النَّبُّ عَلِيهِم ف المَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ في الخَمْرِ وَرَثْنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ حَدَّثْنَا أَبُورَجاءِ عَنْ سَمْرَةً بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةً رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجانِي إِلَى أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ فَأُنْطَلَقْنَا حَتَّى أَيَنْنَا عَلَى نَهَرِمِن دَم مِ فِيهِ رَجُلُ قائمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهِ رَجُلُ آيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَفْلَ الرَّجُلُ الَّذِي في النَّهَرِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ لَجْمَلَ كُلَّمَا جَاء لِيَخْرُجَ رَمْي في فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأْيَةُ فِي النَّهِرِ آكِلُ الرِّبَا بِالْبِ مُوكِلِ الزَّبَا ، لِقَوْلِهِ (٢٠ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّتُوا اللهَ وَذَرُوا مابَيقٍ مِنَ الرَّبَا (٧) إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ فَإِنْ كَمْ تَفْمَلُوا فَأَذَنُوا

(1) بمضاعفة الآية كذا في الماضية المساعدة المسا

(r) أُمِنَ اللَّادَلِ أَمْ مِنْ حَدَّاه

(٢) قَوْلُ اللهِ تَمَالَي بِلْوَاتَ

واو

(ع) إِلَيْهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(ه) اریت ا

(١) لِتَوْلِ اللهِ تَمَالَيُ (٧) إِلَى فَــَـوْلِهِ وَمُعْ

(۱) إلى كويد وم لا يُظْلَنُونَ إلي ما كُسَبَتْ وَهُمْ لاَ يِظْلَنُونَ

بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُنتُمُ ۚ فَلَكُمْ رُوسٌ أَمْوَالِكُمْ ۚ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْر ۖ لَكُمُ إِنْ كُنْهُ ۚ تَعْلَمُونَ ، وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ تُوكِّى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ مُيْظَامَتُونَ ، قالَ ابْنُ عَبَّاسِ هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَكَتْ عَلَى النَّيِّ عِلَى عَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً ، قال : رَأَيْتُ أَبِي أَشْتَرَى عَبْداً حَجَّامًا (١) فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : نَهْى النَّبُّ مِلْكَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَّنِ ٱلدَّم وَنَهْى عَن الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرُّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَمَنَ الْمُصَوِّرَ بِالسِّبِ يَعْتَقُ اللهُ الرُّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ مَرْثُ يَحْمِي بْنُ بُكُيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ ابْنُ الْسَبَّبِ إِنَّ أَبًا هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْه قالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَرِيْكِم يَقُولُ: الحَلِفُ مُنَفَقَّةٌ (٢) لِلسَّلْعَةِ ، مُعْحَقَّةٌ (٣) لِلْبَرَكَةِ باسب مايُكُرة مِن الحَلفِ في الْبَيْعِ مَرْشُ عَمْرُو بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُونَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْمَةً وَهُو فِي السُّوقِ عَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى " بِهَا مَا كَمْ يُعْطِ ( ) لِيُوفِعَ فيها رَجُلاً مِنَ الْمُدْلِينَ فَتَزَلَتْ إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا (١٠) باب ما قيل في الصوَّاغِ، وقال طاوس عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال النِّي عَلِيَّ لَا يُخْشَلَى خَلاَهَا ، وَقَالَ الْمَبَّاسُ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَ يُبُوتِهِمْ ، فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ عَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَنِي عَلَى بْنُ حُسَيْنِ (٧) أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى ۚ رَضِي الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيًا عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفْ مِنْ نَصِيبِي مِنَ اللَّهُمْ ، وَكَانَ النَّبِي عَرَافِي أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْحُسْ فَلَمَّا أَرِدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً وَاعَدْتُ

(1) حَجَّامًا فَأَ مَرَّ بَحَاجِهِ في كُسِرَتْ يَكَدافَى (بعض الاصول المتمدة وليس في اليونينية (7) مَنْفَقَة ((7) مَحَقَة (4) أَدْطَى (0) يُعْطَ (5) الآية (٧) الحُسَيْن

رَجُلاً صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنَقَاعَ (١) أَنْ يَرْ تَحَلَّ مَنِي فَنَأْتِي (١) إِذْخِر أَرَدْتُ أَن أَسِمَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَمِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرُسِي (٢) مَرْثُنَا إِسْعَتُ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةً وَكُمْ تَعِلَّ لِأُحَدِ فَبْلِي وَلاَ لِأُحَدِ بَعْدِي وَإِنَّمَا حَلَّتْ ('' لِي ساعَةً مِنْ نَهَار لاَ يُخْتَلَى خَلاَها وَلا يُعْضَدُ شَجَرُها وَلا يُنَفِّرُ صَيْدُها وَلا يُلْتَقَطُ (٥) لُقُطَّتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْطَّلِبِ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بْيُوتِنِا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَقَالَ عِكْرِمَةُ هَلْ تَدْرِي ما يُنفَقُّ صَيْدُها هُوَ أَنْ ثُنَحَّيةُ مِنَ الظَّلّ وَ تَنْزِلَ مَكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِ نَا بَابِ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَإِلْحَدَّادِ مِرْشُ اللهُ عُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أبي الضُّلَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ فَيْنَافِي الجَّاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْمَاص ابْنِ وَائِلِ دَبْنُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاصَاهُ قَالَ لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكَفُّرُ بِمُحَمَّدٍ مِنْ فَقُلْتُ لا أَكْفُرُ حَتَّى مُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ تُبْمَتَ قَالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأَبْمَتَ فَسَأُوتَى مَالاً وَوَلْما فَأَفْضِيكَ (٧) فَنَزَلَتْ: أَفَرَأُيْتَ النَّبِي كَفَرَ بِآبِانِنَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَ مَالاً وَوَلَداً أَطَلُّمَ الْنَيْبَ أَمِ أَنْخَذَ عِنْدَ الرَّ عُنِ عَهْداً بابُ ذِكْرُ الْخَيَّاطِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ ٱللهِ مِلْ اللهِ الطَّمَامِ صَنْعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلْقِيدِ إِلَى ذَٰلِكَ الطَّمَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلْقَ خُبْراً وَمَرَفا فِيهِ دُبَّاهِ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ يَرْتَبُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَوَا كِي الفَصْعَةِ ، قالَ فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُ الدُّبًاء مِنْ يَوْمِيْذِ بِابُ ذَكْرِ النَّسَّاجِ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكَبْرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمِنِ عَنْ أَبِي حازِمٍ قالَ سَمِنْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ

(۱) فضة عبن فيها من الفرع (۲) فا في (۲) فا في والبؤيثية والبؤيثية والفرع (۱) أحلت

المارة (م) تُلتَقَطُّ

(٦) حدثتي ا

(v) فأَقْضِيكَ والنصبي جوابا عند أبي ذر

جاءت أَمْرَأُةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ (١) أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٍ (٢) فِي حَاشِيْتِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَسَحِتْ هَاذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا ، فَأَخَذَهَا النبيّ عَلَيْ مُعْتَاجًا (") إِلَيْهَا خَفَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ ٱ كُسُنِيهَا فَقَالَ نَعَمْ كَفِلَسَ النِّبِي عِلِيَّ فِي الْجَلْسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مِا أَحْمَنْتَ سَأَلْنَهَا إِيَّاهُ لَقَدْ عَلِيْتَ (٤) أَنَّهُ لاَ يَرُدُ سَأَيْلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ ، قالَ سَمْلُ فَكَانَتْ كَفَنَهُ باب النَّجَّارِ ( ) مَرْثُ فَتَنْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عازِمٍ قالَ أَتَّى رِجِالٌ ۚ إِنَّى مَنْ لِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُنْبَرِ ، فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى فُلْاَنَةَ أَمْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهُلْ أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ (٢) لِي أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَأَمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَ ثُهُ (٧) يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفاهِ الْغَابَةِ ثُمَّ جاء بها فَأَرْسَلَتْ إِنَّى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ غَلَسَ عَلَيْهِ صَرْتُ خَلاَّهُ بُنُّ يَحْيى حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَجْمَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلاَماً نَجَّاراً قالَ إِنَّ شِينْتِ قالَ فَمَمِلَتْ آلَهُ النَّبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ (^) الجُمْعَةِ قَمَدَ النَّبِي مُ إِنَّ عَلَى النُّنبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ (١) يَخْطُبُ عِنْدَهَا حُتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ (١٠) فَنَزَلَ النَّيْ عَرِّكِ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ خَعَلَتْ تَأَنُّ أَنِينَ الصَّبِّيِّ النِّبِي يُسَكِّتُ حَتَّى أَسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى ما كَانَتْ نَسْمَعُ مِنَ الذّ كر باب شراء الحوالَج (١١) بنفسه ، وقال ابن مُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَشْتَرَى النَّبِيُّ مَلِيٌّ جَمَلًا مِنْ مُمَرَ (١٢)، وقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضَى اللهُ عَنْهُما جاء مُشْرِكُ بِنَنَم إِنَّا شَرَى النَّبِيُ عَلِيِّةِ مِنْهُ شَامًّ وَأَشْتَرَى مِنْ جابِرٍ بَعِيرًا - مَرْثُ يُوسُفُ بْنُ

س ، (1) نقال (١) مُنْسُوجَةً (٦) نختاج (١) عَرَّفْتَ (٥) النَّجَارَةِ ا(٦) بَعْمُلُ لِي أَعْوَاداً أَجْلِنْ ، بجزم الفعلين لابي ذر جوابا للامر الا) فَأَمَرَهُ • فَأَمَرَهُ بِعَمَلِهَا (قُولُهُ يَعْمَلُهَا) إضم اللام من الفرع (٨) يَوْمَ : (۹) کانت الان كادَّتْ تَنْشَقُّ ،(١١)شراءالإمام الحوايج (۱۲) وَاشْدِى ابْنُ مُعَرَ رَ ضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَفْسِهِ

عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ يَهُودِيّ طَعَاماً بنسينةً وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ باب شراء الدَّوَابِ وَالْحَمِيرِ (١) ، وَإِذَا أَشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضاً قَبْلَ أَنْ يَنِ لِ ، وَقَالَ أَنْ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْمُمَا قَالَ النَّبِي عَلِي لِهُمَرّ بِمنيهِ يَسْنِي جَمَلًا صَعْبًا حَرْثُ لَكُمْدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَمَ النَّبِيِّ في غَزَاةٍ فَأَ بِطَأْ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَأَتَى عَلِيَّ النَّبِيُّ مِيلِيِّةٍ فَقَالَ جَابِرْ ، فَقُلْتُ نَمَمْ ، قالَ ما شَأْنُكَ ، قُلْتُ أَ بْطَأْ عَلَى جَلَى وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ (٢) بِمِحْجَنِهِ ، ثُمَّ قالَ أَرْكَ فَرَ كَبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ (") كُفَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ تَزَوَّجْتَ ، قُلْتُ نَمَمْ : قَالَ بَكْرًا (٤٠) أَمْ ثَبْبًا ، قُلْتُ : بَلْ ثَبْبًا ، قَالَ أَفَلَا جَارِيَةً نُلاَعِبِهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخْوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْزَوَّجَ أَرْزَأَةً تَجْمُعُهُنَّ وَتَشْطُهُنَّ وَتَقُومُ (0) عَلَيْهِنَّ ، قَالَ أَمَّا (٦) إِنَّكَ قَادِمْ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ، ثُمَّ قَالَ أَتَبَيعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَمَمْ فَأَشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَشْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ غِثْنَا إِلَى المَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ قالَ (٧) آلآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَمَمُ قالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَأَدْخُلْ ﴿ فَصَلَّ رَكْمَتَيْنِ فَلَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَدَرَ بِلاَلاَّ أَنْ يَوْنَ لَهُ ( ' أُوقِيَةً (١٠٠ فَوَزَنَ لِي اللَّالَ فَأَرْجَحَ (١١٠ فِي الْمِيرَانِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ أَدْعُ (١٢) لِي جابِرِ ا قُلْتُ الآنَ يَرُدُ عَلَى الجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْنَضَ إِلَى مِنْهُ قال (١٦) خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ بِاسِبُ الْاسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلاَمِي مِرْشَا عَلِيْ بْنُ عَبّْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ تَعْرِو (١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ (١٠٠ وَتَعَبَّنَّهُ وَذُو الْجَاذِ أَسْوَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَسَّا

(۱) وَالْحَدُرِ (۲) ضمة جيم تحجنه من الفرع وفي القاموس أنه من باب ضرب

(١) أَيْكُراً (٥) فَتَقْرِمُ

كذا فى الونيئية بشد الم وكمر همزة انك وفتحها وفى الفسطلاني أن أما بتخفيف الم حرف ثليه اه

س (۷) فقال صد

(٨) وَادْخُلْ

(A) له في البونينية له بانفظ
 الميبة وفي بمش النسخ لي

(١٠) وَوَيِيَّةً

(11) لى فى الميزان

لاس س (۱۳) ادعوا (۱۳) فقال ص

(١٤) تمرُّ و بْنِ دِينَّارٍ

(١٥) عُسكاظُ وَتَجَنَّةً

كَانَ الْإِسْلَامُ تَأَثُّوا مِنَ التَّجَارَةِ فِيهَا فَأَنْزَلَ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ في مواسِم الحَجِّ (١) قَرأَ ابْنُ عَبَّاس كَذَا باب شيرًا والإبل الهيم، أو الاجرب الهامُّ الْخُالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءِ مَرْشَ عَلِي ٣٠ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُ وَكَانَ هَاهُنَا رَجُلُ ٱسْمُهُ نَوَّاسُ (٢٠) وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ فَذَهَبَ ابْنُ مُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَأُشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِن شَرِيكِ لَهُ فَهَاء إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِمَّنْ بِمُتَّهَا قَالَ (٤) مِنْ شَيْخِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيُحَكُّ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ مُمَرَّ كَفَاءُهُ فَقَالَ (٣) عَلَىٰ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ شَرِيكَى بَاعَكَ إِبِلَّ هِمِ ۚ وَكُمْ يَعْرِفْكَ (٥) قَالَ فَاسْتَقَهَا قَالَ فَامْ أَفَهَا وَكُمْ يَعْرِفْكَ (٥) عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا هُمَا وَكُمْ يَعْرِفْكَ (٥) عَلَىٰ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَى عَلَّ عَلَّا ع فَقَالَ ﴿ وَعْهَا رَضِينًا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ لِا عَدْوَى سَمِّعَ سُفْيَانُ عَمْرًا باب يَسْعِ السَّلاَحِ فِي الْفَيْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكُرِهَ عِنْ اللَّهِ بْنُ حُصَيْنِ بَيْمَهُ فِي الْفَيْنَةِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ (٧٧ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي تُحَمَّد مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ عَامَ حُنَّيْن فَأَعْطَاهُ يَعْنِي دِرْعًا فَبَعْتُ الدِّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِدِ كَثْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَأُوَّالُ ( اللهُ مالِ مَأْمَلُتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ باب فِي الْمَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ صَرَّتَى ( اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ سَمِيْتُ أَبَا إِبْرُدَةَ بْنَ أَبِي مُورِي عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَثَلُ الجَليس الصَّالِح وَالْجَلِيسِ السَّوْءَ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لاَ يَمْدَمُكَ (١٠) مِنْ صَاحِبِ الْسِنْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَةٌ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَّنَكَ (١١) أَوْتَوْ بَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا حَبِيثَةً بِالْبُ وَكُو الْحَجَّامِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ قَالَ حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ بَالِيْهِ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ مِنْ تَمْرِ وَأَمْرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَفِّقُوا مِنْ خَرَاجِهِ مَرْثُ

(١) أَنْ تُبَتَّنُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (r) نَوَّاسِيٌّ (١) فَقَالَ (ه) يُعَرُّ فَكَ (١) قَالَ (٧) عَنْ عُمَرَ بْن كَثْير ابن أفلَحَ، (A) أُوَّلُ (٩) حَدَّثْنَا (١٠) يُعْدِمُكَ (۱۱) بَيْتَكُ

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالَهُ هُوَ أَنْ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَحْتَجَمَ النَّبِي عَلِيَّ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا كَمْ يُعْطِهِ التَّجَارَةِ فِيا يُكُرَّهُ لُبُسُهُ لِلرِّجالِ وَالنَّسَاءِ صَرَّتُ آدَمُ حَدَّثنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ حَفْسٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسُلَ النَّبِي عَلَيْ إِلَى مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحُلَّةِ حَرِيرِ أَوْ سِيرَاء فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بها إِلَّكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّا يَلْبَسُهَا مِنْ لاَخَلاَقَ لَهُ إِنَّا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِع (١) بها يَسْنِي تَبِيعِهَا مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عائشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا أُشَّرَتْ ثَمْوُنَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ مِنْ إِللَّهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ (٢) فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَثُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مَاذَا أَذْ نَبْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُةَةِ ، قُلْتُ أَشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ، فَيُقَالُ كَلَمْ أَحْيُوا ماخَلَقْتُمُ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ (1) لاَ تَذْخُلُهُ اللَّائِكَةُ بالسِّالْعَةِ حَرِّثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّبَاحِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ مِيَّالِيَّةٍ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَأَيْطِكُم ْ وَفِيهِ خِرَبْ ب "كُمْ يَجُوزُ ٱلْخَيَارُ صَرَبْنَ صَدَقَةُ أَخْبَرَانَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيِيٰ (\*) قَالَ سَمِيْت نَافِعًا عَن ابْن مُعَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَالَى إِنَّ المُعَايِمَيْنِ (٦) بِأَلْخِيَارِ في بَيْعِهِما ما لَمْ يَتَفَرَّها أَوْ يَكُون (٧) الْبَيْثُمُ خِياراً، قال نَافِعُ وَكَانَ ابْنُ مُعَرَ إِذَا أَشْتَرَى شَيْئاً يُمْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ مِرْشُ حَنْصُ بْنُ مُعَرَ حَدَّثَنَا

عَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكَيْمِ بْنِ حِزَام

(۱) تُستَمَتِعُ (۲) يَدْخُلُ (۲) الصُّورَةِ (٤) هُذِهِ الصُّورَةِ (٥) يَحْيَى بُنَ سَعَيدِ

(٦) إِنَّ الْمُتَبَّامِيَانِ قَالَ السَّلِيَّانِ قَالَ السَّطِلانِي هِي عَلَى لَعْهُ مَن أَجْرَى اللّذِي بِالْفِ مَطْلِفًا (٧) كذا في البونينيانيا والفرع أو بكون بارفع

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ إِلنَّهِ قَالَ الْبَيَّمَانِ بِأُخْيِارِ ما كُمْ يَفْتَرِقا ﴿, وَزَادَ أُحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهُنْ قَالَ قَالَ عَمَّامٌ فَذَكُونَ ذَلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهٰذَا (١) الْحَدِيثِ بِالسِّبِ ۚ إِذَا لَمْ يُوتَاتُ فَي ٱلْخِيارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ مَرْشَ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوب عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النَّبِي ( النَّبِيُّ الْبَيْعَانِ بِأُخْيَارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا أَوْ يَقُولُ ( " أَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ أُخْتَرُ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ عَالَمَ ۖ الْبَيِّعَانِ بِأُخْلِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَ بِهِ قَالَ أَبْنُ ثُمَّرَ وَشُرَيْخٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاهِ وَأَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً حَرِثْني (4) إسْطُقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٥) قالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَ نِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِأُخْلِيارِ مَا كُمْ بَتَفَرَّقًا فَإِنْ صَدَّقًا وَ بَيْنَا بُورِكَ لَمُمَّا في بَيْمِهِما وَإِنْ كَذَبًا وَكُتَّمَا أَيْ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسُول اللهِ عَلَيْهِ قالَ الْتَبَايِمَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُما بِأُلْمِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا كَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ ٱلْخَيَارِ بِالْبُ ۚ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَهْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ مَرَثُ ثَنَيْبَةٌ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنْ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايِعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِٱلْخِيَارِ مَا كُمْ يَتَفَرَّفَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ (٥) أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَمَا عَلَى ذٰلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّفا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا (٧) وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَاسِ ۚ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِأَنْفِيكِ مِلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ صَرَّتُ مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ بَاللَّهِ قَالَ كُلُّ يَيْعَيْنِ لاَ يَيْعَ يَيْنَهُما حَتَّى يَتَفَرَّقا إلاَّ يَيْعَ أَخْيَارِ حَرَثْن (١) إِسْحَقَ حَدَّثَنَا (١)

را) هذا الحَدِيثَ

(٣) رَسُولُ اللهِ .
(٣) ( قوله أو يفسول )
هو بضم اللام وبائبات الواو
بمسد القاف في جميع الطرق
وعبارة النووى في شرح
المهذب أو يقول منصوب بأو
بقدير الا أن أو الى أن ولو
كال معطونا لسكان مجزوما
ولقال أو يقل اه

لاس دئنا حدثنا م

(ه) هُو ابْنُ بِالرَّلِ (۲) ( توله أو يَخير ) هو بالرنع في النسخ المتسدة بأبدينا وقال ابن حجر بسكون الراء عطفا على قوله مالم يتفر قاويحتمل نصب الراء على أن أو بمعني الاأن اه (۷) في بمض الاصول الصحيحة تَباَيْعاً بلفظ الماضى

(٨) جيانيا (٩) أخبرنا

حِبَّانُ حَدَّثَنَا مَهَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكيم ا بن حِزَام رضى الله عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلِي قَالَ الْبَيِّعَانِ بِأُخْيِارِ ماكَم (١) يَتَفَرَّفا قالَ كَمَّام وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَادٍ قَإِنْ صَدَقَا وَ يَبُّنِنَا بُورِكِ لَهُمَا فِي يَعْهِمَا وَإِنْ كَذَبا وَكَنَّمَا فَمَنَّى أَنْ يَرْ بَحَا رِجْعًا وَيُعْتَقَا بَرَّكَةً بَيْعِيمًا \* قَالَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامْ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ بُحَدَّثُ بَهٰذَا الحَدِيثِ عَنْ حَكيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النِّيِّ بَلْ اللَّهِ عَلِي النَّبِيِّ بَاسِ إِذَا أَشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَأَيْحُ عَلَى الْمُشْتَرِي أُو أَشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاوُسُ فِيمَنْ يَشْتَرِي السُلْمَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرُّبْحُ لَهُ ، وَقَالَ ١٠ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) قَالَرَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ حَدَّثَنَا عَمْرُ وْعَنِ ابْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي مِنْكِيْ في سَفَر فَكُنْتُ اللَّهِ مِنْكِيدٍ عَلَى بَكْرٍ صَعْبِ لِمُمَّرَ فَكَانَ يَعُلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ مُمَّرُ وَ يَرُدُهُ ثُمَّ ﴿ (١) عُمَّانَ بْنِ عَفَّانَ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ مُمَرٌ وَ يَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِي مِلْكِ لِمُمَرَّ بِمْنِيهِ قَالَ هُوَ لَكَ بَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (") بِمْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيْ فَقَالَ النَّبِي مِنْكِيْ هُوَ لَكَ مَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمْرَ تَصْنَعُ بِهِ مَاشِئْتَ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ مُن بْنُ خالِدٍ عَن ابن شهاب عَنْ سَالِم بن عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ بعْتُ مِنْ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَّانَ (1) مالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِحَيْبَرَ فَامَّا تَبَايَمْنَا رَجَمْتُ عَلَى عَقِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ يَيْتِهِ خَشْيَةً أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْتَبَايِمَيْنِ بِأُلْخِيار حْتَّى يَتَفَرَّقا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَمَّا وَجَبَ يَعْمِي وَ بَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنْى قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنَّى سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ تُمُودٍ بِشِّلَّتِ لِيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى اللَّهِ يِنَةِ بِثَلَاثِ لِيَالٍ بِالْبُ مَا يُكُرَّهُ مِنَ أَخْدَاعِ فِي الْبِيْمِ وَرُثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينار عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً فَ كُرْ لِلنَّيِّ عِلْقَ أَنَّهُ مُخْدَعُ فِ

الْبِيُوعِ ، فَقَالَ إِذًا بَايَمْتَ فَقُلُ لاَ خِلاَبَةً باب ما ذكرَ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّامُن بْنُ عَوْفِ لَكَ قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقٍ فيهِ تَجَارَةُ ، قالَ (١) سُوقُ قَيْنَقَاعَ ، وَقَالَ أَنَسُ قَالَ عَبْدُ الرَّاهُمٰنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، وَقَالَ مُمَرُ أَهْمَانِي الصَّفْقُ بِالْاسْوَاقِ صَرْشُ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاجِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيل بْنُ زَكَرِيَّاء عَنْ كُمَّدُ بْنِ سُوقَةً عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ حَدَّ ثَنْنِي عَالْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَغْزُو جَيْشُ الْكَمْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِنَيْدَاء مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ رِبُالْ لِلمِمْ وَآخِرِهِمْ ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ رِبَالْ لَمِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاتُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، قالَ يُخْسَفُ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ إِيْمَثُونَ عَلَى نِيَّا مِ مَرْثُ عُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ صَلاَّةً أَحَدَكُم ۚ فِي جَمَاعَة تَزيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَبْتِهِ بِضْمًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَنَّى المَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاةَ لَا يَنْهُرُهُ (") إِلاَّ الصَّلاَةُ كَمْ يَخْطُ خَطْوةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ خُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَاللَّائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُم ما دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ٱللَّهِمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْهُ مَاكُم يُحُدِثْ فيهِ مَا كَمْ يُؤْذِ فِيهِ ، وَقَالَ أَحَدُكُمُ فَي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَّةُ تَعْبِسُهُ حَرَّثُ آدَم بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تُحَيْدٍ الطُّوبِلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيّ مَنْ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ سَمُوا (") بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّو البُّكُنْيَةِي صَرَّتْ مَالِكُ بن إِسْمَا يل حَدَّثَنَا زُهُورٌ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعا رَجُلُ إِللهَيعِ يَا أَبَا الْقَاسِم فَأَنْفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْكِيٍّ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ قَالَ سَمُّوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا (٥) بَكُنْبَتِي

(1) فقال (7) حدثو (7) ينهزره (4) تَستَوْهُ (4) تَستَوْهُ (6) يَسَكُنُوهُ

مَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِّي يَزِيدَ عَنْ فَافِيمِ بْن جُبَيْر ا بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبُّ يَرْكِيَّ في طَأَيْفَةِ النَّهَارِ لَا بُكَلَّمُنِي وَلَا أَكَلْمُهُ حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنِيَقَاعَ فَهَلَسَ بِفِياه بَيْتِ فاطمَّةً فَقَالَ أَمْ الْكُمُ أَنَّمْ لُكُمَّ غَبِسَتْهُ شَبْئًا فَطَنَنْتُ أَنَّهَا تُكْبِسُهُ سِخًا بَا أَوْ تُفَسِّلُهُ (١) ُ فِهَاء بَشْنَدُ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَه وَقَالَ اللَّهُمُّ أَحْبِبُهُ (٢) وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ < قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَ فِي أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْدٍ أَوْتَرَ بِرَكْمَةً صَرْتُ إِبْرَاهِيم بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى ٣٠ عَنْ نَافِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَرَّ أَنْهُ مُ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّمَامَ ('' مِنَ الرُّ كُبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِّي ﷺ فَيَبْعَث عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ أَشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوه حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى النَّبَيُّ عَلِكُ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا أَشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ كَرَاهِيةَ السَّخَبِ فِي السُّونِ مَرْشَ مُمَّدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَبْح حَدَّثَنَا هِلاَلْ عَنْ عَظَاء بْنِ يَسَار ، قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ أَلَتْهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُلْتُ أَخْبِرْ نِي عَنْ صِفَّةِ رَسُولِ اللهِ يَزِلِيَّهِ فِي التَّوْرَاةِ ، قَالَ أَجَلْ : وَاللهِ إِنَّهُ كُوْصُوفٌ في التَّوْرَاةِ بِبَعْض صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ، وَحِرْزًا لِلْامْيَيْنَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ ، لَبْسَ بِفَظَّرْ وَلاَ غَلَبْظِ وَلاَ سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّبْئَةِ السَّبْئَةَ ، وَلَكِنْ يَمْفُو وَ يَغْفِرُ ، وَلَنْ يَقْبُضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءِ بِأَنْ يَقُولُوا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيَفْتَحُ (٥) بها أَعْيُنَا كُمْيًا ، وَآذَانًا صُمًّا ، وَثَلُوبًا غُلْفًا ه تَابِعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَن عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ سَلاَّمْ عُلْفٌ كُلُّ شَيْءٌ فِي غِلاَّفِ أَغْلَفُ ، وَنَوْسٌ غَلْفًا ، وَرَجُلُ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ رَبَكُنْ عَنْتُونًا بِا

(۱) نَفْسِلُهُ مِحْمَثِ عَنْدَ. أي در

ام مُوسَى بِنْ عُقْبِةً صَحٍ المَّا اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي

(1) طَمَامًا

(م) وَبَمْتَحُ بِهَا أَعْبُنْ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمُرْدِةِ فُلُوبِينَ الْمُرْدِةِ فُلُوبِينَ

الْبَائِيمِ وَالْمُعْطِي، لِقَوْلِ (١) أَللهِ تَمَالَى : وَإِذَا كَالُومُ ۚ أَوْ وَزَنُومُ ۗ يُخْسِرُونَ ، يَمْنِي كَالُوا لَهُمْ ۚ وَوَزَنُوا لَهُمْ ۚ ،كَـٰقَوْلِهِ : يَسْمَعُونَكُمْ ، يَسْمَعُونَ لَكُمْ ، وَقَالَ النَّبئ يَا إِنَّ اللَّهِ أَكْمَالُوا حَتَّى نَسْتَوْفُوا ، وَ يُذْ كُرُ عَنْ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ يَالِيُّهِ قَالَ لَهُ إِذَا بِمْتَ فَكِلْ ، وَإِذَا ٣ أَبْتَعْتَ فَأَكْتَلْ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِلْكَ قَالَ مَن أَبْتَاعَ طَمَامًا فَلَا يَبِيمُهُ ٣٠ حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُغيِرَة عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُولِّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَسْتَعَنْتُ النَّبِيُّ عَلَى غُرَما ثِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِي عَلَيْتُم إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَقَالَ فِي النَّبِي عِلَيِّتِهِ أَذْهَبْ فَصَنَّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا ، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدْةٍ وَعَذْقَ (١) زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى قَفَعَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِي عَلِي كَالْتُ عَلَى أَعْلاَهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ، ثُمَّ قالَ : كُلْ لِلْقَوْمِ فَكِلْتَهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي كَلْمُ وَ بَـقَىَ تَمْرِي كَأَنَّهُ كُمْ يَنْقُضُ مِنْهُ شَيْءٍ \* وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَني جابر عن النَّبِيُّ مَا إِنَّ يَكِيلُ كُمُمْ حَتَّى أَدَّاهُ (٦) ، وَقَالَ هِشَامُ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِرِ قَالَ باب ما يُسْتَعَبُّ مِنَ الْكَيْلِ حَرَثُ إِبْرَاهِيمُ ا بْنُ مُولِي حَدِّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْدِ عَنْ خِالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِهِ قَالَ كَيِلُوا طَمَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ (٧) بالم بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ مِنْكِيَّةِ وَمُدِّهِم ( " فِيهِ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ مِنْكِيَّةِ مَرشَ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهِيْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ إِلْأَنْصَارِيَّ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ زُيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِي مَلِيَّ أَنَّ (١) إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعا لَهَا وَحَرَّمْتُ الَّدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَنَّهُ هُوَدَعَوْتُ لَهَا فِي مدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ ما دَعا إبْرَاهِيمُ

(۱) وَقُولُ (۲) فَأَوْذَا مُنْ يَبِعْهُ

(٤) عِذْقَ بكسر العينمند أبي ذر

ة ص (ه) فجاء فجلس

(٦) لابی ذر وابن عساکرحتی أدی

(۷) فى بعض الاصول زيادة هيه بعد لكم وقال فى الفتح كذا فى جميع روايات البخارى أى باسقاط فيه قال ورواه غيره فزاد فى آخره فيه اه

> -(۸) وَمُدَّهِ

(٩) لبست همزة أن مضبوطة
 فى اليونينية وضبطها فى الفرع
 ختجها

عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِكَمَّةَ صَرَتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ إِسْلَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ا بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللَّهُمُ بَارِكْ كَلُّمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ كَلُّمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَمْنِي أَهْلَ الَّذِينَةِ بِالب مايُذْ كُرُ في يَسْعِ الطُّعَامِ وَالْحُكرَةِ صَرْتُ الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّمَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ أَنْ يَبَيْعُوهُ حَتَّى يُووْهُ إِلَى رِحالِمِيمُ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ أبيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِّي أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ كَيْفَ ذَاكَ ، قالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ ، والطَّعَامُ مُرْجَأً (٢) صَرَ شَيْ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قالَ سَمِعْتُ ا بْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قالَ النَّبِي عَلِيٍّ مِن أَبْتَاعَ طَمَاماً فَلاَ يَبِيمُهُ (٢) حَتَّى يَقْبُضَهُ ۚ حَرَّتُنَا عَلِي ٓ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ يُحَدِّثُهُ عَنِ الرُّهْدِيِّ عَنْ مالكِ بْن أَوْسِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ (٤) عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيء خازِنْنَا مِنَ الْنَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفَظِنْاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَبْسَ فِيهِ زِيادَةٌ ، فَقَالَ (٥) أَخْبَرَ نِي مالِكُ بْنُ أَوْسَ (٦) سَمِعَ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ النَّهَبُ بِالنَّهَبِ (٧) رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ بَابُ بَيْعِ الطَّمَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَ بَيْعِ مَا لَبْسَ عِنْدَكَ مَرْشَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ (٥٠ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوِسًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أُمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِي مُ إِلَّ إِنْ مُهَالِ اللَّهِ مُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قالَ ابْنُ عَبَّاسِ

(۱) حدثنی (۲) مُرْجَی ، قال أبو عَبْدِ اللهِ مُرْجِوَّاتَ

> رم) بيعة المعالم

(٤) من كان عند)

(ه) قال

(٦) أَوْسِ بْنِ الْحَدَّثَانِ َ أَنَّهُ مِنِ

(٧) بِأَلُورِقِنِ<sup>،</sup>

(۷) با تورق (۸) قال أما الذي: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءِ إِلاَّ مِثْلَهُ ﴿ صَرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّنَنَا مالكِ عَنْ نَافِيع عَنِ ابْنِ مُحْمِرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ عَلِيٌّ قَالَ مَنِ أَبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيمُهُ (١) حَتَّى بَسْتُوْفِيَهُ زَادَ إِسْمُعِيلُ مَنِ أَبْنَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِيمُهُ (٢) حَتَّى يَقْبَضَهُ بِاسب إِذَا أَشْتَرَى طَمَاماً حِزَافاً أَنْ لاَ يَبِيمَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ (") وَالْادَبِ في ذلك . مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بِكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِشِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي سَا لِمُ ا بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ (1) إِنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ رَأَ بْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ يَبْنَاءُونَ (٥) جِزَافًا يَعْنِي الطُّعَامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيمُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُووْهُ إِلَّى رِحَالِمِمْ بِالْبِ إِذَا أَشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةٌ فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِيمِ أَوْ مَاتَ فَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَالَ أَنْ مُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا بَحُمُوعًا فَهُوَ مِنَ مَدَّثُ فَرْوَهُ بِنُ أَبِي الْمَنْرَاءِ أَخْبِرَ نَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَلْ يَوْمْ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِي يَالِئْ إِلاَّ يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرِ أَحَدَ طَرَنَيْ النَّهَارِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ كُم مَرُعْنَا إِلاَّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهُرًا ۚ نَكُبِرَ بِهِ أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ ماجاءِنَا (٦٠ النِّي عَلَيْ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لِأَمْرِ (٧) حَدَثَ قَالَمًا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرِ أُخْرِجْ مَنْ (^) عِنْدَكَ قَالَ بَارَسُولَ الله إ مُمَا هُمَا أَبْنَتَاىَ يَمْنِي عَائِشَةً وَأَسْمَاءَ قَالَ أَشْعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ الصُّحْبَةَ ، قَالَ بَارَسُولَ اللهِ إِنْ عِنْدِي نَافَتَ بْنِ أَعْدَدْ بُهُمَا لِلْخُرُوجِ غَنْذُ إِحْدَاهُمَا، قالَ مَدْ أَخَذْتُهُمَا بِالنَّسَنِ بِاللِّبِ ۚ لاَ يَبِيعُ ('' عَلَى يَيْعِ أُخِيهِ، وَلاَ بَاذَنَ لَهُ (١١) أَوْ تِتَرُّكُ صَرَّتُ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّتُنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَال لا بَيْمِ (١٢) بَعْضُكُمْ عَلَى يَسْعِ أُخِيهِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا

(۱) فَلَا يَبِينُهُ

(٢) فَلَا بَيِعة (٢)

(٢) الى رحلَه ليس عليهدقم في البوبينية

(١) أَنَّ عَبْدَ (١) اللهِ بْنَ

عبر

(٠) يَنْبَا يَعُونَ أَ

(1) مَاجَاء النَّبِيُّ

(٧) مِنْ أَمْرُ

(٨) مَاعِنْدَكَ

(٩) لأَيْسِعُ (١٠) يَسُمُّ (١١) سَفَطُ ق أسول كثرة

> م. (۱۲) لآيتِسمر

(1) كمناً فى المطبوع قبل هذه من هبر رنم ولا نديه علبه من المصحع ولكن فى التسطلانى فى لسخة أن عبد الله الخ اه من هامش الاصل

الزُّهْرِيُّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ المسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ الرُّجُلُ عَلَى يَنْعِ أُخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ (ال عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ نَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأُ (٧) ما في إِنَامًا باب أُ بَيْعِ الْزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَانُهُ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِيَسْعِ المَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ مرّث بشرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ " عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَباحٍ عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَعْنَى غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُر ، فَأَحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ مِنْ لِشَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ، فَأَشْتَرَاهُ مُمَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ السِّبُ النَّجْشِ وَمَنْ قالَ لاَ يَجُوزُ ذَٰلِكَ الْبَيْعُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًّا (٤) خَاتُنْ، وَهُوَ خِدَاعْ بَاطِلْ لاَ يَعِلْ قَالَ النَّبُّ مِنْ الْخَدِيمَةُ ف النَّار وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ مَرْشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَدَّثَنَا مالكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ نَهْى النَّهُ عَنْ النَّجْشِ عِلْم بَيْعِ الْغُرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا مالكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهْى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْمًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ بَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا بابُ يَسْعِ الْلاَمْسَةِ ، وَقَالَ أَنَسُ نَهْي عَنْهُ النَّبُ عَلِيَّة مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقْيَلْ عَنِ ابْن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عامِرُ بْنُ سَمْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ نَفَى عَن الْمُنَابَدَةِ وَهِيْ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرْثُنَا قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُمَّدِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ

(۱) ضم باء يخطب من الفرع (۲) عندأبي ذرايتكُ في المستحسر الفاء وبالمثناة التحتية قال وصوابه بالقتح والهمز

> (r) المُكْتَبُّنِ (c) الرُّبًا (d) الرُّبًا

( قَوَلُهُ ثُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِيرًا) هوبالرفع في جميع النسخ المتمدة بيدنا

أَنْ يَحْتَى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَمَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، وَعَنْ يَيْمَتَنْ ِ الْمَاسِ وَالنَّبَاذِ إِلَى مَنْ مَنْ مَلْ مَنْ مَلْ مَا لَكُ مِ وَقَالَ (١٠ أَنَسْ مَلْي عَنْهُ النَّبِي مَنْ الْمَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ كُمَّد بْنِ يَعْيى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةً رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْكَ نَهْ عَنِ اللاَّمَسَةِ وَالْنَابَذَةِ مَرْثُ (٢) عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَزِبدَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهِي النَّبُّ بِيلِّي عَنْ لَبُسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْمَتَيْنِ الْكُرْمَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةِ بِاللَّهِ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الْإِبلَ وَالْبَقْرَ وَالْنَائَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرْىَ لَبَنْهَا ۚ وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحُلُّبْ أَيَّاماً وَأَصْلُ النَّصْرِيَةِ خَبْسُ المَاه يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ المَاء " حَرَّثُ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيمَةً عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيِّ لاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ٱبْتَاعَهَا بَمْدُ فَإِنَّهُ بِخَبْرِ النَّظَّرَيْنِ يَيْنَ (١) أَنْ يَحْتَلَبَهَا إِنْ شَاء أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعَ تَمْر \* وَيُذْ كُرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَباحٍ وَمُوسَى بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي بَرْكِيْ صَاعَ تَمْرٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سيرين صاعًا من طَعَامٍ وَهُو يِأْخُيارِ ثَلَاثًا ، وقالَ بَعْضُهُم عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ عَمْر وَلَمْ بَذْكُو ثَلَاثًا وَالنَّمْرُ أَكْثَرُ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مَنِ أَشْتَرَى شَاةً المُعَقَّلَةَ فَرَدَّهَا فَلْبَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا (٥) وَنَهَى النَّبِيُ إِلَيْ أَنْ تُلَقَّى (٦) الْبُيُوم مَرْشَا عَبْدُ ٱللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ ، وَلاَ يَبِيعُ (٧) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضِ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ (٨) حاضِر لِبَادٍ ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَّمَ ، وَمَنِ أَبْنَاعَهَا فَهُوْ

لِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَمْدَ أَنْ يَحْتَلَبَهَا (١) إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا ، وَ إِنْ سَخْطَهَا رُدُها وَصَاعاً ابْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا المَـكَى أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي زِبَادٌ أَنَّ ثَابِنًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ يَرْتِيْ مَن أَشْرَى غَمَّا مُصَرَّاةً فَأَحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَّهَا أَمْسَكُهَا ، وَإِنْ سَخْطَهَا فَفي حَلْبَيْهَا صَاعْ مِنْ تَمْ يَاسِبُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي وَقَالَ شُرَيْخُ إِنْ شَاء رَدٌّ مِنَ الزَّنَا ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَني سَعِيدٌ المَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ عِنِّكِ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَتْجْلِدْهَا وَلاَ يُشَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُشَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِيَّةَ فَلْيَبَعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرَ حَرْشُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَني مالكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ عبيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّ سُئِلَ عَن الْأَمَّةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ (" قالَ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بضَفِيرِ قَالَ آبْنُ شِهَابِ لاَ أَذْرِي بَعْدَ (٤) الثَّالِثَةِ وُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَمَّ النَّسَاءِ صَرَّتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ قالَتْ عائيشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّك فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَشْتَرِى وَأَعْتِق فَإِنَّ (٥) الْوَلاَء لِمَن أَعْتَق ثُمَّ قامَ الْمَشِيِّ ، فَأْثَنَّىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو َ أَهْـلُهُ ، ثُمَّ قالَ (٢٠) : ما بَالُ أَناسٍ يَشْتَر طُونَ شُرُوطًا (^ ) لَبْسَ في كِنتَابِ اللهِ مَنِ أَشْتَرَ طَ شَرْطًا لَبْسَ في كِنتَابِ اللهِ فَهْنَ بَاطِلْ وَإِن أَشْتَرَطَ مَانَةَ شَرْطٍ شَرْطُ أَللهِ أَحَثَّى وَأُوثَقُ مَرْثُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّاد (١) حَدَّثَنَا هَمَّام وَال سَمِيْتُ نَافِعاً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُحَرَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُما

(۱) يَعْلَبُهَا

(۲) (قوله حلبها) بسكولاً اللام في البونينية وغيرها على أنه ام الفمل ويجوز الفتح على أنه بمعنى المحلوب قاله العبني وابن حجر كذا في القسطلاني

(٢) تُعْصَنَ (١) أَبَعْدُ

وط (ه) فائع صع

(٦) أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ

(٧) النَّاسِ (٨) شَرْطًا

(۹) أَبِنُ خَسَّانَ كنا فى الفرع الذى يبدئا قال الفسطلانى ولابى ذركما فى الفرع ونسبها ابن حجر لنبر المستدلى حسان بن حسان

أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَاوَمَتْ بَرِيرَةً خَفَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا جا، قالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيمُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَء فَقَالَ النَّبَيُّ بِإِلَّهِ إِنَّهَا الْوَلاَء لَن أَعْنَقَ قُلْتُ لِنَافِيعِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا ، فَقَالَ مَا بُدْرِينِي بَاسِبْ هَلْ بَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِنَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ ، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْ إِذَا أَسْتَنْصَحَ أَحَدُ كُم أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَه وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَالَا مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ سَمِيْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (ا) بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى شَمَادَةِ أَنْ لاَ إِنْهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَّةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكاةِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِرْشَ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لَا تَلَقُّوا الرُّ كُبَانَ (") وَلا يَبِيعُ (") حاضِرٌ لِبَادٍ ، قالَ فَقُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا باسب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ صَرَتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثْنَا أَبُو عَليِّ الْحَنَفَى عَنْ عَبْدِ الرَّ حُنِي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَلَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَ بِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ باب لاَ يَبْسِعُ () حاضر لباد بالسَّمْسَرَة وَكُرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُثْتَرِي() وَقَالَ إِبْرَاهِمِ أِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثَوْبًا وَهِي (١) تَمْنِي الشَّرَاء مَرْشَنَ اللَّيْ ابْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرَجْمٍ عَنِ ابْنِ شِهِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ أَنَّهُ سَمِع أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لاَ يَبْتَاعُ (٧) المَرْدُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ (١٠ حاضِر لِبَادٍ حَرَثُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهَ عَدَّثْنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَدٍّ ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهُ بِنَا أَنْ بَنِيعَ حاضِرُ لِبَادِ

(۱) يَقُولُ بَايَعْتُ مِعِ. قَالَ (۲) الزُّ كَبَانَ لِلْبَيْعِ (۲) وَلَا يَبْعِ (۵) لَا يَبْعِ (۵) لَا يَبْعِ (۵) لَا يَبْعَ (۵) لَا يَبْعَرِي (۵) وَ لِلْمَثْمَرِي (۵) وَ لِلْمُثْمَرِي (۵) وَ لِلْمُثْمَرِي (۵) وهو يسنى (۲) وهو يسنى (۷) يَبْعَ (۸) يَبْعَ (۷) مدنى (۹) مدنى

بُ النَّهْيِ عَنْ تَلَفَى الرُّ كَبَانِ ، وَأَنَّ يَيْعَهُ مَرْدُودٌ ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ عاص آثِمْ إِذًا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْمِ وَأُغْدِاعُ لاَ يَجُوزُ وَرَثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (١) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعْى النَّبِيُّ عَزِيْكُ عَنِ التَّلَّقِي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ صَرَّتَىٰ ٢٣ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَامَعْنَى ثَوْلِهِ لاَ يَبِيعَنَّ حاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لاَ يَكُنْ (٢) لَهُ سِمْسَاراً سَدَّدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَى التَّيْعِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنِ أَشْتَرَى مُعَفْلَةً قَلْمَرُدُ مَعَهَا صَاعًا ، قَالَ وَنَهَى النَّي عَلَيْهُ عَنْ تَلَقِي الْبُيُوعِ صَرَبُتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَا يَبِيعُ (ا) بَمْضُكُمْ عَلَى يَعْ بِمُض وَلاَ تَلَقَّوْا السَّلَمَ حَتَّى بُهُ بَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ باب مُنتَهَى التَّلَقَ حَرَّثُنا مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَبْرِينَهُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا تَتَلَقَّى الرُّكُمَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِي عَلِي أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبُلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ هٰذَا فِي أَعْلَى السُّوفِي يُبَيِّنُهُ ( ) حَدِيثُ عُبَيْدِ أَللهِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانُوا يَبْتَاءُونَ (٦) الطعامَ في أُعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ في مَكَانِهِمْ (٧) فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله عِنْ إِنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ لاَ تَحِلُ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ هِشَامٍ بْنِ هُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءُ تَنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقِ ف كُلَّ عام وقيَّة (١٠) فَأُعِينينِي ، فَقُلْتُ : إِنْ أَحَبُّ أَهْ لُكِ أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ ، وَيَكُونَ

(۱) عبيدُ اللهِ العُمرِيُّ (۲) حدثنا

(r) لَاَتَكُنْ لِلَاَيْكُونُ وفي الفسطلان ولابي الوقت لاتكون بالثناة الفوقية

(٤) كذا في اليونينية بالرفع

(ه) وَيُبِينَهُ

(٦) يَنْبَايَعُونَ

ة (٧) في مكانه لاسبوط

لإسرط (٨) أوقية

وَلاَوْلَدِ لِي فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَوِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَقَالَتْ كَلُّمْ فَأَبَوْ ا عَلَيْهَا (١) خَاءتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ ، فَقَالَتْ إِنَّى قُدْ عَرَضْتُ ذَٰ إِنَّ عَلَمْهِمْ فَأَبَوْ ا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءِ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِي بِهِ فَأَخْبَرَتْ عَالْشَةُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ خذيها وَأُشْتَرِطِي كَلُّمُ الْوَلاَء فَإِنَّمَا الْوَلاَء لِنْ أَعْتَقَى فَفَعَلَتْ عائِشَةٌ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فِي النَّاسِ فَعَيدَ اللهَ وَأَنْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رَجَالِ بَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَبْسَتْ فَكِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَبْسَ فَكِتَابِ ٱللهِ فَهُو َ بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ مَانَةَ شَرْط قَضَاء الله أَحَتَّى وَشَرْطُ الله أَوْتَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ حَدِثْنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكَ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَالْشَةَ أَمَّ المُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِي جارِيَةً فَتُعْتِقْهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيمُكِها عَلَى أَنَّ وَلاَ وَهَا لَنَا فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذَٰلِكَ فَإِنَّا الْوَلاَدِ لِمَن مُ يَيْعِ التَّنْرِ بِالتَّنْرِ مِرْثُ أَبُوالْوَلِيدِ حَدََّتَنَا اللَّيْثُ (اللهُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ مالِكِ بْنِ أُوسِ سَمِعَ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ الْبُرْ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّمِيرُ بِالشَّمِيرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْنُ بِالتَّمْر رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاء مَ يَيْمِ الرَّبِيبِ بِالرَّبِيبِ وَالطَّمَامِ بِالطَّمَامِ الطَّمَامِ مِرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (°) مالاك عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْزَابَنَةُ (' بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَيَبْعُ الزَّبِيبِ بِالْكُرْمِ كَيْلاً مَرْتُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَّاد بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللَّبيّ عِنْ الْمَرَ الْمَرَا اللَّهُ ، قالَ وَالْمَرَا اللَّهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلِ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَمَـلَى \* قَالَ وَحَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّى ۚ يَرْكُ مِنَ فَي الْمَرَابِا بَخَرْصِهَا إلبُ بَيْعِ الشَّمِيرِ بِالشَّمِيرِ وَرُثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ

(۱) فَأَ بَوْا ذُلِكَ عَلَيْهَا (۲) مِنْ عِنْدِها (۳) مِنْ ذُلِكِ (۳) مِنْ ذُلِكِ (۵) مَنْ ذُلِكِ مَنْ ذُلِكِ (١) مَانَ ذُلِكِ (١) مَانَ دُالِكِ (١) مَانَ دُالِكِ (١) مَانَ دُالِكِ مضروب عليه في اليونينية وهو ثابت في بمض الاصول وهو ثابت في بمض الاصول مرسخ (۱) بالورق (۲) حدثنا (۲) حدثنی (٤) أباسكيد الخدري (٥) مثل (١) مثل (٧) نساء كذا في (٧) اليونينية بغير علامة

شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوس أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَكُسِّ صَرْفًا عِلِأَةِ دِينَار فَدَعَانِي طَلْعَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَاوَصْنَا حَتَّى أَصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الْذَهبَ يَقَلَّبُهُ فِي يَدِهِ ثُمُّ قَالَ حَتَّى يَا فِي خَارِينِ مِنَ الْغَابَةِ ، وَمُعَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ وَاللهِ لاَ ثُفَارِقُهُ حَتَّى تَاخُذَ مِنْهُ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةِ الذَّهَبُ بِالدُّهَبِ (١) رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُ بِالْبُرِّ رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاء وَالشَّعِيرُ بِالشَّمِيرِ رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالنَّمْرُ بِالنَّدْرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاء باسبُ بَيْع الذَّهَبِ بِالنَّهَبِ مِرْثُ صَدَقَةُ بن الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا إِسْمُمِيلُ بْنُ عُلَيَّةً قالَ حَدَّثَنَى ٣٠ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً قالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةً رَضَيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَرَانِيُّهُ لاَ تَبِيمُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَالْفَيضَّةَ بِالفَضَّةِ إِلاَّ سَوَّاءً بِسَوَّاءٍ وَ بِيمُوا الذَّهَبِّ بِالْفَضَّةِ وَالْفَضَّةَ بِالذَّهَبِّ كَيْفَ شِئْتُمْ باب أينم الفضَّة بِالفضَّة والفضَّة حَرْثُ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ حَدَّثِنَا عَمَّى حَدَّثَنَا ا بْنُ أَخِي الزُّهْرِي عَنْ عَمَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِم مُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدِ ( ) حَدَّثَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيُّ فَلَقِيهُ عَيْدُ الله بْنُ مُمَرَ ، فَقَالَ يَا أَبَا سَمِيدِ ما هُذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِرْكِيَّ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا (٥) مِثْلًا (١٠) مِثْلًا وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا ١٠٠ بِمِثْلِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالنَّهَبِ إِلاَّ مِثلاً بِمِثْلِ وَلاَ نَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلُ وَلَا تُشْفِئُوا بَمْضَهَا عَلَى بَمْضِ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غائبًا بِنَاجِزِ الحِب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسْأً ﴿ مُرْشَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّقَّاكُ بْنُ عَلْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَ نِي مَعْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ الدَّبِنَارُ بِالدِّينَارِ وَالدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لاَ يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّيّ يَآكِ أَوْ وَجَدْتَهُ فَ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ (" كُلَّ " ذَٰلِكَ لاَ أَثُولُ وَأَنْهُ ۚ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مِنْي وَلَكِنَّنِي ٣ أُخْبَرَ نِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيِّ إِليَّ قَالَ لاَ رِبَّا إِلاَّ فِي النَّسِينَةِ بابُ يَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيتَةً وَرَثْ خَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قالَ أَخْبَرَ في حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَايِتٍ قَالَ سَمِيتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاء بْنَ عَازِبِ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَأَحِدٍ مِنْهُما بَقُولُ هُلَذَا خَيْرٌ مِنَّى فَكِلاَهُمُ يَقُولُ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ بَيْعِ النَّهَ بِالْوَرِقِ دَيْنًا بالبُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ بَداً بِيَدِ صَرَتْنَا عِمْرَانُ بْنُ مَبْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّام أَخْرَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي إِسْخُقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عْمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهُى النِّيُّ عَلَيْكِ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْذَّهَبِ بِالْذَّهَبِ إِلا سَوَاءٌ بَسَوَاء وَأَمْرَانَا أَنْ نَتْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ (3) كَيْفَ شِيْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ (0) كَيْفَ شِيْنَا باب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَهِيْ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالنَّمْرِ وَ بَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرَّمِ وَ بَيْعُ الْمَرَايا قالَ أَنَسُ نَهْيِ النِّي عَرْفِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُاقَلَةِ صَرْثُ الْحَيْ بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ الله عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ تَبِيمُوا الثَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهُ وَلاَ تَبِيمُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ \* قَالَ سَالِم " وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بِنْ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَخُصَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ بُرَخَصْ فِي غَيْرِهِ وَرَشْ عَبْدُ اللهِ ا بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الْمُرَابِنَةِ وَالْمُرَابِنَةُ أَشْتَرَاهِ الثَّمْرِ بِالتَّمْرَكَبْلَّا وَ بَيْعُ الْكَرْمِ بِالرَّبِيب

(1) نقال (1) مكل ذلك (1) مكل ذلك (1) مكل ذلك (1) يدنا وقال الفسطلاني هو بلغم وفي بعض (1) ولك (1) ولك (1) في الفضائر (2) في الفضائر (3) في الذّهب (4)

(۱) أو الْفِضَّةِ (۲) أخبرني رمَّ الْرُخُصَّ (۲)

كَيْلاً حِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ مَا مالكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ نَهِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحَافَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَشْيِرَا النَّمْرِ بِالنَّمْرِ فِي رُوسُ النَّخْلِ ، مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الشَّيْبانِي عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى النَّبِيُّ عَنِي الْحُافَلَةِ وَالْمَرَا بَنَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله على أَرْخُصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا بِاسِبُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُوْسٍ النَّحْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (١) وَرَشْنَ يَحْيِي بنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا (١) ا بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ وَأَبِي الرُّ بَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى النَّبِي عَلَيْكِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدُّرْكُمِ إِلاَّ الْمَرَّايا حَرْشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثُكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ عَلَيْ رُخَصَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ عَلَيْ رُخَصَ اللهُ يَيْمِ الْمَرَايا في خَمْسَةِ أَوْسُنَ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُنِي قَالَ نَمَمْ طَرَّمْنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ ثُبَاعَ بِحَرْصِما يَأْ كُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِها كَأْ كُلُونِهَا رُطبًا قالَ هُوَ سَوَانِهِ قالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيِي وَأَنَا غُلاَمْ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةً يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِّي عَلِيَّةٍ رَخْصَ فِي يَيْمِ الْمَرَابِا ، فَقَالَ وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةً ، قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرِ فَسَكَتَ ، قَالَ سُفْيَانُ إِنَّا أُرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ اللَّهِ بِنَةِ قِيلَ لِسُفْيَانَ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْي عَنْ يَنْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهُ ، قالَ لا باب

تَفْسِيرِ الْمَرَايا وَقَالَ مَالِكُ الْمَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بدُخُولا عَلَيْهِ فَرُخْصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بَتَّمْ ، وَقَالَ ابْنُ إِذْرِ بِسَ العَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إِلاًّ بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْر يَداً يَيَدٍ لاَ يَكُونُ بِالْجِزَافِ، وَمِمَّا يُقَوِّيهِ فَوْلُ سَهِلْ بْن أَبي حَثْمَةً بِالْأُوسُقِ الْمُوسَقَةِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَصِيَ الله عَنْهُمَا كَانَتِ الْمَرَايا أَنْ يُعْرَى الرَّجُلُ في مالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ ، وقالَ يزيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَبْنِ الْمَرَايا نَحْلُ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطيمُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا رُخِّصَ لَمُهُمْ أَنْ يَبِيمُوهَا بِمَا شَاوًّا مِنَ النَّمْ مِرْشَ مُحَدِّدُ اللَّهِ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِزْلِيِّتِهِ رَخَّصَ فِي الْمَرَابِا أَنْ تُبَّاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا ، قالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَالْمَرَايَا نَحَلَاتُ مَمْلُوماتُ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا بِالسِبِ مُ بَيْعِ النَّارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَّحُهَا وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ كَانَ (٢) عُرُوةَ بْنُ الرّْبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةً الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي حَارِثَةً أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ يَتَبَايَعُونَ النَّارَ فَإِذَا جَدَّ (") النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهم قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرُ الدُّمَانَ أَصَابَهُ مِرَاضٌ (١) أَصابَهُ قُصَامٌ عاهاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ لِللَّهِ مَلْ لَكُ مُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَٰلِكَ ، فَإِمَّا (0) لَا فَلاَ يَتَبَايَهُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ كَالَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَنِهِمْ (٦) وَأُخْبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ بَكَنْ يَبِيعُ عِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى يَطْلعَ الْهُرَّيَّا ۚ فَيَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَلِيٌّ بْنُ بَحْرِ حَدَّثَنَا حَكَّامْ حَدْثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاء عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلِ عَنْ زَيْدٍ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ نافيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ

(١) هُوَ ابْنُ مُقَاتِل (٢) أَجِدُ (٤) مَرَّضُ (٥) قوله فامالا قال القسطلاني قد نطقت العرب بامالة لا لتضمنها الجملة والافالقياس أن لأتمال المروف وقد كتبها للصاغانى امالىبلام ويأء لاجل امالتها ومنهم من يكتبها **فالالف على الامسل وهو** الاكثر ويجمل عليها فتحة محرفة علامة للامألة وألعامة تشبع امالتها وهو خطأ اه (١٦) ثبت في أصول كثيرة لفظ قال قبل وأخبرنى قوله تطلم الثربأ هو بالفوقية والنحتبة وكذا نوله السابق

يتإيمرا اه

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَلْ مَعْ عَنْ بَيْعِ النَّهَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا نَهْى البَأَيْعَ وَالْمُبْتَاعِ مَرْثُ ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا مُعَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهُى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرُ مَرْشُ مُسَدِّدٌ حَدِّثَنَا يَعْيُ بنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِّيمٍ بنِ حَيَّانَ حَدِّثَنَا سَعِيدُ بن مِينا قال سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْيِ النَّبِي مِلْكِيْرَ أَن تُبَاعَ الثَّمْرَةُ حَتَّى نُشَقَّحَ ، فَقِيلَ (١) ما نَشَقَّحُ (٢) قَالَ تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُو كُلُ مِنْهَا باب ينم النَّفْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا صَرَهَى (٢) عَلَى بْنُ الْهَيْمُ حَدَّثْنَا مُعَّلَى (١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا تُحَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بَإِنَّ أَنَّهُ نَهْي عَنْ بَيْعِ الشَّبَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُها ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو ، قِيلَ وَما يَزْهُو : قالَ يَحْمَارُ أَوْ يَصْفَارُ بِالْسِيفُ إِذَا بَاعَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا ثُمَّ أَصا بَتْهُ عَاهَةٌ فَهُو مِنَ الْبَائِمِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ المالِكُ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي نَهْى عَنْ يَيْمِ النَّهْ رِحَتَّى تُزْهِي ، فَقَيِلَ لَهُ (٥٠ وَمَا تُرْهِي : قالَ حَتَّى تَحْمَرً ، فَقَالَ (٢) : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنْعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ مَالَ أَخِيهِ \* قَالَ (٧) اللَّيْثُ حَدَّ ثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِمِابِ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَبْتَاعَ أَمَّرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهُ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ لاَ تَتَبَا يَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا وَلاَ تَبِيعُوا الثَّرَ بِالتَّمْرِ بِالسِّبُ شِرَاءِ الطَّمَامِ إِلَى أَجَل مَرْثُ عُمَرُ بنُ حَفْصِ بن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ ، قالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهَا أَنَّ النَّبِّ عِلْ أَشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجَلِ فَرَهَنَّهُ دِرْعَهُ بِالْبُ إِذَا

(١) فَ أُسُولُ كُنْبَرَةَ لِيلَ بِلافاء

> رما (۲) رما

(T) will

(٤) مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الآلناء

(ه) منط انظ له في أصول كثيرة

(v) ونال

أَرَادَ بَيْعَ تَمْنِ بَتَمْ خَيْرِ مِنْهُ حَرَثَ قُتَبْبَةُ عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْن سُهَيْل بْن عَبْدِ الرَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْرَ كَفَاءَهُ بَتَمْ جَنِيبٍ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَّهِ أَكُلُ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قالَ لاَ وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هُذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلِيِّ لاَنَفْمَلْ بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِ ثُمَّ أَبْتَعْ بِالدَّرَامِ جَنِيبًا بِالسِّ " مَنْ باعَ نَخْلاَّقَدْ أُبِّرتْ أَوْ أَرْضَا مَنْ رُوعَةً أَوْ بِاجارَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِيشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يُخْبِرُ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى ابْنِ مُمَرَ أَنَّ ﴿ الْمُمَا نَخْلِ بِيمَتْ قَدْ أُبْرَتْ كَم يُذْ كَدِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، وَكَذَٰلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمَّى لَهُ نَافِعْ هُوُّلاَهِ الثَّلاَثَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَلّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَرْتِينَ قالَ مَنْ مَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِيعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَوطَ الْمُبْتَاعُ إِلَى أَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا صَرَّتْ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَحْلًا بِتَمْرِ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بز يب كَيْلًا أَوْ " كَانَ زَرْعًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بَكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهْي " عَن ذَلَكَ كُلِّهِ اللَّهِ مَنْ يَدْع النَّخْلِ بِأَصْلِهِ صَرَتْ تُتَبَّبُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرّ رَضِي الله عَنْهُما أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ أَيْما أَمْرِي أَبِّر نَعْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبّر أَمَّو النَّعْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (٥) المُبْتَاعُ بابُ يَنْعِ الْخُاضَرَةِ مَرْثُنَا إِسْخُتُى بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مُحَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى (٦) إِسْخُتُى بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَ نَصَارِي عَنَ أُنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَنِّ الْخُافَلَةِ وَالْخُاضَرَةِ

(1) قَبْضِ مَنْ بَاعَ (7) أنه قال وقوله أيما هوبالرفع في جيع الاصول المتمدة بأيدينا (7) واذكان (4) في أصول كثيرة نهى أيم في أسول كثيرة نهى أيم بيشتر طَ (۱) قبل (۲) الشرا (۲) الشرا (۲) وبكنيك (۲) وبكنيك (٤) ابن سكر

وَالْلاَمْسَةِ وَالْمَنَا بَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ مَرْثُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي مَلِكَ نَهْنِي عَنْ يَيْعٍ عَرْ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُو ، فَقُلْنَا (١) لِأَنْسِ مَازَهُوُهَا ، قَالَ تَحْمَرُ وَنَصْفَرُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنْعَ اللَّهُ الشَّرَةَ (٢) بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ باب من مَيْدِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي مَنْكِ وَهُو ٰ يَأْ كُلُ مُجَّارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُوْمِنِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتُولَ هِيْ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ بِالْبُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَمَارَفُونَ مَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَاللَّكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ لِلْغَزَّ الِينَ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لاَ بَأْمِنْ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَاخُذُ لِلنَّفَقَةِ رَجُّا وَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ لِمُنْدِ خُذِي مَا يَكُفَيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَرُوفِ، وَقَالَ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ فَقَيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمُرُوفِ وَآكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا فَقَالَ بَكُمْ قالَ بِدَانَقَ يْنِ فَرَكِبُهُ ثُمَّ جاء مَرْةً أُخْرَى فَقَالَ الحِمارَ الحِمارَ فَرَكِبَهُ وَكُمْ أَشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْ مَمْ صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَّفُ أَخْبَرَ أَ مَالِكُ عَنْ مُعَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَبُوطَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِصَاعِ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَقَّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ مَرَثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ هِنْدُ أَمْ معاوِيّة إِرْسُولِ اللهِ عَلِي إِنَّ أَبَا سُفْيًانَ رَجُلُ شَحِيحٍ فَهَلْ عَلَى جُنَاحُ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُولِهِ (") مَا يَكْفِيكِ بِالْعَرُوفِ حَرَثَىٰ إِسْخُتُ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ أَخْبَرَ نَا هِشِمَامٌ وَحَدَّثَنَىٰ مُحَمَّدُ ﴿ ۚ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ ، قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ

عُرْوَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : وَمَنْ كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقَيرًا فَلْيَا كُلْ بِالْمَرُوفِ، أَنْر لَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقَيرًا أَكُلَ مِنْهُ بِالمَثْرُوفِ بِاسِ ُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ صَرَتْنَى (١) مَمْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَمْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الشُّفْعَةَ في كُلِّ مالٍ (٢٠) مَ يُقْسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَّ شُفْعَةً باب يَمْ الْارْض وَالْدُورِ وَالْمُرُونِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ مِرْثُ مُمَّدُّ بْنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَهُ مُنَ وَ عَنِ الزُّهُولِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبَيْ مِنْ اللَّهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ (٣) كَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَفَعَتِ الحَدُودُ ، وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بَهٰذَا ، وَقَالَ فَي كُلَّ ماكم ( ' ) يُقْسَمُ \* تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كُلِّ مالٍ ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّ عْمَنِ بْنُ إِسْطَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالْبِ إِذَا أُشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذَ نِهِ فَرَضِيَ صَرْثُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي مُوبِلَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةً "(٥) يَشُونَ وَأَصَابَهُمُ المَطَرُ فَدَخَلُوا في غار في جَبَلِ فَأَنْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَدْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلِ عَمِلْتُمُوهُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهم ۚ إِنَّى كَانَ لِي أَبُوَ انِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ، ثُمَّ أَجِي ، فَأَحْلُبُ فَأَجِي هِ بِالْحِيلَابِ ، فَا آيِي بِهِ أَ بَوَى فَيَشْرَ بِانِ ، ثُمَّ أَسْتِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَ تِي فَأَحْتَبَسْتُ لَيْلَةً كَفِيْتُ وَإِذَا هُمَا نَا ثَمَانِ ، قالَ فَكُرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُما ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَى ، فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي

(۱) حدثنا (۲) ما م يقسم (۳) ما م يقسم (۳) ما م يقسم (۵) مال م يقسم (۵) مال م يقسم (۵) مال م يقسم (۵) مال م يقسم

فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ٱ بْتِنَاءَ وَجْهِكَ ، فَأُفْرُجُ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء ، قالَ فَفُرِ جَ عَنْهُمْ ، وَقَالَ (١) الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ أَمْرَأَةً مِنْ بَنَاتٍ عَمَّى كَأْشَدِّ مَا يُحِبُ الرَّجُلُ النِّسَاء ، فَقَالَتْ لاَتَنَالُ ذَلِكَ (٢) مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِاثَةَ دِينَار فَسَعَيْت فِيهَا حَتَّى جَمَّعْتُهَا فَامَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا قالَتْ أُنَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلاَّ بحَقَّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكُّمُ اللَّهِ مَا فَإِنْ كُنْتَ تَمْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِنِهَاء وَجُهِكَ، فَأُفْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً ، قال (٢) فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ ، وَقالَ الآخَرُ : اللَّهُ مَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى أَسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ ، وَأَلِى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَاكَ الْهُرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى أَشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيْهَا (٤) ، ثُمَّ جاء فَقَالَ يَا عَبُدَ أَللهِ أَعْطِنِي حَقَّى ، فَقُلْتُ : أَنْطَلِقَ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيها فَإِنَّا لَّكَ ، فَقَالَ أَنَسْتَهْزَى بي ، قالَ فَقُلْتُ (٥) ما أَسْنَهُ زِيٌّ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَمَلْتُ ذَلِكَ أَبْيِغَاء وَجَهِكَ فَأُفْرُجُ عَنَّا ، فَكُنْشِفَ عَنْهُمْ بابُ الشِّرَاء وَالْبَيْعِ مِمَ الْمُشْرِكِينَ وَأُهْلِ الْحَرْبِ صَرَبْنَ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ الرُّ عَلَىٰ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا مِعِ النَّبِيِّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا مِعِ النَّبِيِّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا مِعِ النَّبِيّ مُشْرِكْ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَم يِسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ يَيْعًا أَمْ عَطَيْةً أَوْ قالَ أَمْ هَبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعُ فَأَشْتَرَى مِنْهُ شَاةً باب شراء المَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهبَيْدِ وَعِيْقِهِ و اللَّهِ عَلَيْتُ السَّلْمَانَ كَاتِبْ ، وَكَانَ حُرًّا فَظَامُوهُ وَبَاعُوهُ ، وَسُبِّي عَمَّارٌ وَصُهَيَّبْ وَ لٰكَالٌ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ، فَمَا الَّذِينَ فَشَّلُوا بِرَادًى رِزْقِهِم عَلَى ما مَلَكَتْ أَعْاَثُهُمْ (١) فَهُم فيهِ سَوَالَا ، أَفَبَنِعُمَةُ الله يَخْدُونَ ۚ مَرْثُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ عِنْكِيُّ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ بِسَارَةَ (٧٠

(٣) فقأل لاص

(١) وَرَاعِيهَا

(ه) فى أصو**ل كث**يرة قا**ل**، قلت

(٦) إِلَى قَوْلِهِ أُفَيِنِعْمَةً اللهِ تَجْحَدُونَ

(v) قـوله بِسارة هو بتخفيف الراء وقيل بتشديدها

فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فيها مَلِكُ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِأُ مْرَأَةٍ هِي مِنْ أَحْسَنِ النَّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَ اهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَمَكَ قالَ أُخْتِي ثُمُّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرُ يُهُمْ أُنَّكِ أُخْتِي وَاللهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُوْمِنِ (١) غَيْرِي وَغَيْرِ لَا فَأَرسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ إِكَ وَ بِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِنِي فَلَا نُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةً ابْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كَمْتْ يُقَالُ (٢) هِيَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلَّى ٣) وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَ بِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي ، فَلاَ نُسَلِّطْ عَلَى "هُــذَا الْكَافِرَ ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِ خلِهِ قالَ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةً قَالَ أَبُوهُرَيْرَةً فَقَالَتِ اللَّهِمْ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ (١) هِيَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسِلَ فِي الثَّانِيَةَ ، أَوْ فِي الثَّالِيَّةُ ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَى إلاَّ شَيْطَاناً أَرْجِمُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فقالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَّتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً مَرْثُنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَخْتَصَمَ سَمْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاص وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فِي غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَارَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنِ أَبِي وَقَاص عَهِدَ إِلَى أَنَّهُ أَبْنُهُ أَنْظُرُ إِلَى شَبِّهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي بَا رَسُولَ اللهِ وُلِهَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيْنًا بعُنْبَةً فَقَالَ هُوَ لَكَ بَا عَبْدُ (°) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ وَأَحْتَجِي مِنْهُ بَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْمَةً فَلَمْ ثَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ حَرِثُ اللَّهُ عَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيِهِ قَالَ عَبْدُ الرُّهُن بِنْ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِصُهَيْبِ أَتَّقِ اللهَ وَلا تَدَّعِ

(۱) مِنْ مُوْمِنِ عَيْرِي وَعَلَيْ مُوْمِنِ عَيْرِي وَعَلَيْ مُوْمِنِ عَيْرِي وَعَلَيْ وَعَلَيْ اللّهِ الله الله والواو الناسطاناني وتصلى قال والواو مكنوطة في المونينية أيضا اله مكشوطة في المونينية أيضا اله ويُعْلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ اللّهِ وَعَلَيْ اللّهِ وَعَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَعَلَيْ اللّهِ وَعَلَيْ اللّهِ وَعَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْكُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ عَلَّيْكُ وَعَلَّمُ عَلَيْكُ وَعَلَّمُ عَلَيْكُوا وَعَلَيْكُ وَعَلْمُ عَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُواللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَعَلْمُ عَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُواللّهُ وَعِلْمُ عَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَّمُ عَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلْمُ وَعَلّمُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُ

(۲) مدثنی

إِلَى غَيْرٍ أَبِيكَ فَقَالَ صُهِيَبٌ مَا يَسُرُنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَٰلِكَ وَلٰكِنِي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِي مَرَثُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَهُ ابْنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ حَكِيمٍ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَتَّحَنَّتُ أَوْ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَّةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ فِي فِيهَا أَجْرْ ، قال حَكَمِمْ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكُ مِنْ خَيْرٍ . بالم خُلُودِ المَيْنَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبِعَ حَرَثُ زُهَيْدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهَابِ أَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَرَّ بشَاةٍ مَيَّتَةٍ فَقَالَ هَلَّ أَسْتُمْتُعْتُمْ إِلِهَا بِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّنَّةٌ قَالَ إِنَّا حَرُمَ (١) أَكُلُهَا بِاسِبُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ المسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فَيكُمُ ابْنُ رَبَّيَمَ عَكَمّا مُقْسِطًا ، فَيَكُسِرَ الصَّليبَ ، وَيَقَتْلَ الْخُنْزِيرَ ، وَيَضَعَ ٱلْجُزْيَةَ ، وَيَفِيضَ المَالُ حُتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدُ عِلَى لاَ يُذَابُ شَعْمُ الْمِنَةِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جابِر وضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ مَدَّتُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ دِينَار ، قال أَخْبَرَ فِي طَاوُمِنْ أَنَّهُ سَمِيحَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَلَغَ مُمَرَ (٢) أَنَّ فُلاَنَّا بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ فُلاَنَّا: أَكُمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوها مِرْشُ عَبْدَانُ أَخْرَانَا عَبْدُ الله أَخْبَرَانا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ قَانَلَ اللهُ يَهُودُ (" ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّخُومُ فَبَاعُوها وَأَكَالُوا

ر(۱) حُرَّمَّ أَنَّ الْمَطَابَ (۲) مُحْمَرً بِنْ الْمَطَابَ (۲) فى كثيرنىن الاصول يَهُوداً بالتنوين

أَ ثَمَانَهَا (١) باسبُ يَيْعِ النَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ وَمَا يُكُونُهُ مِنْ ذَٰلِكَ صَرْثُ ا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلْ فَقَالَ بَا أَبَا عَبَّاسِ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَة يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ أُحدَثُكُ إلا مَا سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنّ اللهَ مُمَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِيخٍ فِيهَا أَبَداً فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجُهُهُ ، فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصِنَّمَ ، فَعَلَيْكَ بَهٰذَا الشَّجَر كُلَّ شَيْء لَبْسٌ فيهِ رُوحٌ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً مِنَ النَّضْرِ بْنِ أُنَّس هَٰذَا ﴾ تَحْرَيمِ النَّجَارَةِ في الخَمْرِ وَقالَ جابر ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّمَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّهِ يَنْعَ الْخَمْرِ حَرِّثْ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْمِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَانْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كُمَّا نَزَلَتْ آ بَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ (٢٣ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ عِنْ فَقَالَ حُرِّمَتِ النَّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ فَإِلَى الْمُرْمِنْ بَاعَ حُرًّا حَرَثْن بشرا ابْنُ مَرْخُومٍ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَلِيِّ قَالَ قَالَ اللهُ ثَلَاثُهُ ۖ أَنَا خَصْمُهُمْ ۖ يَوْمَ الْقَيَامَةِ : رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَّنَهُ ، وَرَجُلُ أَسْتَأْجَرَ أُجِيرًا فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُمْطِ أُجْرَهُ (الله بالسب نيم الْعَبيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ بَيْئَةً ؛ وَأَشْتَرَى أَنْ تُمَرَّ رَاحَلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْدِرَةٍ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ يُو فيها صاحِبَها بِالرَّبَدَةِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْراً مِنَ الْبَعِيرَيْنَ ، وَأَشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَبِيرًا بِمَيرَيْنَ فَأَعْطَاهُ أَحَدُهُمْ ، وَقَالَ آنيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهُوا إِنْ شَاء اللهُ ، وَقَالَ أَنْ الْسَبِّ لِأَرِيًّا فِي الْحَيْوَانِ الْبَعِيرُ (٥) وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلِ ، وَقَالَ أَنْ

لله الله عبد الله قاتلَهُمُ اللهُ كَفَهُمْ قُتُلِ اللهِ لَعُمْهُمْ قُتُلِ لَهُ لِعُمْهُمْ قُتُلِ اللهِ اللهُ ال

(۲) حدثنی سر لاط

(٣) مِن آخرها (٤) بأسب أُمْوِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ الْبَهُودَ بِبِيْسَمِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلاَهُمْ فيه المفبري عن أبي هربرة هذا الباب وما معه في بمض الاصول وايسهوفي اليونينية وهو ملمن في الفرع المسكى وشرح عليه الكرماني وغيره

(٠) الْبَعِيرُ بالبِعيرِين

سيرينَ لاَ بَأْسَ بَمِيرُ (١) بِعَيرِيْنَ (١) نَسِينَةً حَرِّْتُ الْمُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثْنَا عَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فِي السِّي صَفَيَّةُ ، فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكُلْبِيِّ ، ثُمُّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيُّ مِلْكِيِّ مِاسِبُ بَيْعِ الرَّفِيقِ مَرْثُ أَبِو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ تُعَيْرِينِ أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْهُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ (٣) يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا ، فَنُحِبُ الْأَثْمَانَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْمَزْلِ ، فَقَالَ : أَوْ إِنَّكُمْ تَفْمَلُونَ ذَٰلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذٰلِكُمْ ، فَإِنَّا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَعَنَّرُجَ ، إلاَّ هِيَ ( الله عَارِجَة م الله مَرْ عَرْثُ الله مَرْ عَرْثُ الله مُعَيْدِ حَدَّثَنَا وَكِيمْ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ سَلَّمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِي عَلَيْ الْمُدَّبّر مَرْثُ قُتَلْبَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اَعَهُ رسُولُ اللهِ عِلْقَ صَرْشَى زُهَ يَرُ بْن حَرْبِ حَدَّنَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابِ أَنْ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِهِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنْهُمَا سَمِعاً رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُسْئِلُ (٥) عَنِ الْأَمَةِ تَزُنِي وَكَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ أَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِيَةِ أَوِ الرَّابِمَةِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٦٠ اللَّيْثُ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَرْكِيُّ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ أُبْدَّبْ غَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ أَبْرَب (٧) ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِيَّةَ فَنَبَّنِّ زِنَاهَا ، فَلْيَبِمُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَّرِ عَالِبٌ هَلْ بُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِجُهَا، وَكَمْ بَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلُهَا أَوْ ( الْمُ يُبَاشِرَها، وَقالَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا رُهِبِتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ ، أَوْ بيعتْ ، أَوْ عَتَقَتْ

را) بِبَعَيرِ بِعِيرِينَ كذا في اليونينية

(١) وَدِرْ مَهْ بِيدِرْ مَمْ (١)

(٢) في بعض الاصول فقال وفي بعضها قال رَجُلُه وفي رواية القدر قال رَجُلُه

من الانصار

(2) Iلاومي (0) سئل مديد

> (٦) حدثني مير

(۷) علیها حسد

(٨) وَيُبَاشِرُهَا

(۱) كنا فى المطبوع سابقاً بلا رقم ولا تنبيه عليه وقى النسطلائى وزاد فى غير الفرع وأصله ودرغم بدرغم اه مى هامش الاصل

فَلْيُسْتَبْرَأُ (١) رَجْهَا بَحَيْضَةٍ وَلاَ تُسْتَبْرَ أُ الْعَذْرَاةِ ، وَقالَ عَطَالِهِ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جاريَتِهِ الحَامِلِ مادُونَ الْفَرْجِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ ماملَكَتُ أُ عَانَهُمْ مَرْشُ عَبْدُ الْنَفَارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ مْنَ عَنْ عَمْدِو بن أَبِي وَمْرُوعَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ يَرْكِيِّ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةً بِنْتِ حُتِيْ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأُصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّهِ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحاء حَلَّتْ فَبَنَىٰ بِهَا ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا في نِطَعِ صَغِيرِ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ الْ فَكَانَتُ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ يَزِلِيُّهُ عَلَى صَفَيَّةً ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ قالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يُحُوِّى لَمَا وَرَاءُهُ بِعَبَاءِةٍ ، ثُمَّ يَجُلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ وُ كُبُيَّهُ فَتَضَعُ صَفَيَّةُ رِجْلُهَا عَلَى رُ كُبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ بِاسِبُ بَيْعِ المَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ مَدَّث تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطاء بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ عَنْ جابِرِ بْن عَبْد اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنْكِيِّ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةً إِنَّ الله ورسُولَهُ حَرَّم بَيْعَ الْحَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالْخُنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقَيِلَ بَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شَخُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهَا ٢٧ مُنْطَلَى بِهَا السَّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَّامْ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عِنْدَ ذُلِّكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَلَّ حَرَّمَ شُدُومَ المَمْ أَوْهُ (٢) ثُمُّ مَاعُوهُ فَأَكَالُوا ثَمَّنَهُ \* قالَ أَبوعاصِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَى عَطَالَهُ سَمِعْتُ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بِالسِّ عَلَيْ عَن الْكَابِ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّ هُنِ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنْ مَيْنِ الْكَلْب، وَمَهْ ِ الْبَعْيِّ، وَخُلُوانِ الْكاهِنِ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي أَشْتَرَى حَجَّامًا (١) فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ (٢) إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْ اللهِ عَنْ ثَمَنِ الدَّم وَ ثَمَنِ السَّكِلِ ، وَكُسْ الْامَةِ ، وَلَمَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرَّبا وَمُوكِلهُ ، وَلَمَنَ المُصَوّرَ،

### بِينْهم ٱللهِ الزَّحْمٰنِ الزَّحِيمِ كِتَّابِّ السَّ

باسب السّلَم في كَيْلِ مَعْلُومٍ عَرْثُ اللَّهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً أَخْبَرَنَا (١) إِسْمُعِيلُ ابْن عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا (0) ابْنُ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِبْالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنِّي لِلَّذِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ ، أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شِكَا إِسْمُعِيلُ ، فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ في تَمْر (١) عَدُننا فَلْبُسْلِفْ فَى كَيْلِ مَنْلُومٍ وَوَزْنِ مَنْلُومٍ مِرْثُنَا الْمُعْمِلُ عَنِ ابْنِ أبي نَجيح بِهٰذَا فَ كَيْلِ مَمْلُومٍ وَوَزْنِ مَمْلُومٍ لِلسِبُ السَّلَمِ فِي وَزْنِ مَعْلُومٍ حَرْثُ ا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَدِمَ النَّبِي (١٠ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ينَهُ وَكُمْ يُسْلِفُونَ إِللَّهْ ِ السَّنَتَايْنِ وَالنَّلاَتَ ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ في شَيْءٍ فَـفِي كَيْلِ مَمْلُومٍ وَوَزْنٍ مَمْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْافُمٍ مِرْشُ عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ حَدَّثَنى ابْنُ أَبِي تَجِيحٍ وَقالَ فَلَبُسْلِف في كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ مَرْثُ ثَنَّيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَشِيرِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ قَدِمَ النَّبِي مُنْكِيْرُ وَعَالَ فَى كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ عَرَضَ أَبوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْجُالِدِ وَحَدَّثَنَا يَحْيى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمِّد بْنِ أَبِي

(٢) في أصول كثيرة نقال

(٦) في تَمْوٍ كَيْلَ

لا) حداثني (۷) حداثني

(٨) رَسُولُ اللهِ

الْجُالِد حَدَّثَنَا (١) حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْجُالِدِ ، قَالَ أَخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْن أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَمُمَرَ فِي الْمُنْطَةِ وَالشَّمِيدِ وَالرَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْرَى فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ بِالسَّلَمُ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُ صَرَّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي الْجَالِدِ (٣) قالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللهِ ا أَنْ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرُ دَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالاً سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النِّيِّ مِنْكِنْةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْكِنَةٍ يُسْلِفُونَ فِي الْحَيْظَةِ ، قالَ (٤) عَبْدُ اللهِ : كُنَّا ُنسْلِفُ نَبيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي ٱلْحِيْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَهْلُومٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ، قالَ ما كُنَّا نَسْأُ لُهُمْ عَنْ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ بَمَثَانِي إِلَى عَبْد الرَّهُ إِنْ أَبْرَى، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ بِيَالِيَةٍ بُسْلِفُونَ عَلَى (٥) عَهْدِ النَّبِيِّ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْرَى، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ بَيْلِيَةٍ بُسْلِفُونَ عَلَى (٥) عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْ وَكُمْ نَسْأُ لَهُمْ أَلَهُمْ حَرْثُ أَمْ لاَ حَرْثُ إِسْطَقُ (٦) حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَن الشَّيْمَانِيَّ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهِٰذَا ، وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ فِي ٱلْحَيْطَةِ وَالشَّمِيرِ \* وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفَيْانَ حَدَّثَنَا الشَّبْانِيُّ ، وَقَالَ وَالزَّيْتِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَقَالَ فِي الْحَيْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ صَرَّتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ أَخْبَرَ نَا عَمْرُ و ، قالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ ، قالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُما عَنِ السِّلَمِ فِي النَّحْلِ ، قالَ (٧) نَهْى النَّبِي عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يُو كُلّ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَّ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَأَيْ شَيْءٍ يُوزَنُّ ، قالَ رَجُلْ إِلَى جانِبِـهِ : حَتَّى يُحْرَزَ (٨) ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيُّ سِمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهُى النَّبِي عَلَيْتُ مِثْلَهُ بَالْ أَلِيهِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ صَرَّتُ أَبُو الْوَالِيدِ

(1) فى غالب الاصسول وحدثنا يالواو (٢) عنه كذا فى اليونينية بانراد الضمير فى عنه فى هذا للوضم

> (٣) أبي مُجَالِدٍ «« « «

(٤) فقال ---ة

(ه) في عَهَدِّ (٦) إستُحق نسبه في بعض الاصول فقال الْوَ اسطِيُّ مُجِّبِ

(۷) فقال مر مر

(٨) يُحوزَرَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ نُهِيَ عَنْ يَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَعَنْ يَيْعِ الْوَرِفِ نَسَاءِ (١) بِنَاجِزٍ ، وَسَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي التَّخْلِ فَقَالَ نَهْى النَّبِي عَلَيْ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يِوْ كُلِّ مِنْهُ ، أَوْ يَا كُلِّ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ مَرْثُنَا ٣ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَغْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ نَهِي النَّبِي (٢) مِنْكِ عَنْ يَبِعِ الثَّرَ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَنَهْي عَنِ الْوَرِقِ بِالنَّاهَبِ نَسَاءٌ بِنَاجِزٍ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : نَهَى النَّبِي عَلَيْ عَنْ تَبْع النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ ، أَوْ يُو ْكُلّ ، وَحَتَّى يُوزَنَ ، قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ : قالَ رَجُلُ عِنْدَهُ حَتَّى يُحُرِّزَ (') باب ألْكَفيلِ في السَّلَمِ مِرْثِنَا (' كُمَّدُ (١) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَشْتَرَى رَسُولُ | (؛) يُحُزَّرَ. يُحَرَّرَ هذه اللهِ عَلَيْ طَعَامًا مِنْ يَهُودِي مِ بنسِينَة ورَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ باب الرَّهْنِ المن غير اليونينية في السَّلَمِ حَرِثْنَ (٧) مُحَمَّد بْنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ، قالَ (١) عديني تَذَاكَوْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الرَّه مُعَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عِلْيِنْ أَشْتَرَى مِنْ يَهُودِي وَ طَعَامًا إِلَى أَجَلَ مَنْكُومٌ وَأَرْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ بِاسِبُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَبُوسَمِيدٍ وَالْاسْوَدُ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لاَ أَبْنَ فِي الطَّعَامِ المَوْصُوفِ بسِعْرِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَنْ الوم ما لَم \* يَكُ ذَلِكَ في زَرْعِ لَم \* يَبْدُ صَلاَحُهُ مَرْثُ أَبِو مُعَيْمٍ حَدَّثْنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمُما قَالَ قَدِمَ النَّبِي مُ إِلَّهِ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الْمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالتَّلِاتَ، فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي النَّمارِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلَ مَعْلُومٍ \* وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

(١) المد من الفرع هنا وفي

(٢) نَهَى مُعْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

سَفْيانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ فَى كَيْلِ مَثْلُومٍ وَوَزْنِي مَثْلُومٍ وَوَزْنِي مَثْلُومٍ مَوْتَنَا أَبْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ فَى كَيْلِ مَثْلُومٍ وَوَزْنِي مَثْلُومٍ عَنْ خُمِّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ (') مَقَائِلٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله بْنِ أَبْنَ عَنْ مُحَدِّ الله بْنِ أَبْنَ عَنْ مُحْدِ الله بْنِ أَبْنَ عَنْ أَبْنَ عَنْ أَبْنَ عَنْ أَبْنَ عَنْ أَبْنَ عَنْ أَبْنَ عَنْ السَّلَفِ ، فَقَالاً : كُنّا نُصِيبُ المَعْلَيْمَ مَعَ رَسُولِ الله بَيْكُ فَكَانَ أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمْ عَنِ السَّلَفِ ، فَقَالاً : كُنّا نُصِيبُ المَعْلَيْمِ مَعَ رَسُولِ الله بَيْكُ فَكَانَ الْمَا أَنْهُمُ عَنْ السَّلَمُ الله عَنْ عَنْ السَّلَمُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ عَدْشَا (") مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ مُسَمَّى ، قال قَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عالى الله إلى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ عَدْشَا (") مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ عالى الله عَنْ عَبْدِ الله وَمَنِي الله عَنْ عَبْدِ الله وَمَنِي الله عَنْهُ قال كَانُوا بَعَبَا يَعُونَ الجَرُورَ الْمُحْرَانَا جُورَبِيةُ مَنْ فَالْ كَانُوا بَعَبَا يَعُونَ الجَرُورَ الْمُحْرَانَا فَوْ مَا فَى بَطَيْهَا . الْمَاتِقَةُ مَا فَى بَطْنِهَا . الْمَاتِقُ مَا فَى بَطْنِهَا . الْمَاتِقَةُ مَا فَى بَطْنِهَا . الْمَاتِقَةُ مَا فَى بَطْنِهَا . الْمَاتِلَة مَا فَى بَطْنِهَا . الْمُعْ اللّه عَنْهُ قال كَانُوا بَعَبَا يَعُونَ الجَرُورَ الْمَاتِيلُ الْمَاتِلَةُ مَا فَى بَطْنِهَا . الْمَاتِلَةُ مَا فَى بَطْنِهَا . الْمُعْرَالِ الْمَاتَةُ مَا فَى بَطْنِهَا . الْمُعْ أَنْ ثُورَا الْمُعْ أَنْ ثُولُومُ النَّهِ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ أَنْ مُنْ الْمُعْ أَنْ ثُومُ الْفَعْ أَنْ ثُومُ الْفَاقَةُ مَا فَى بَطْنِهَا . الْمُنْ الْمُعْ أَنْ مُنْ الْمُعْ أَنْ مُنْ الْمُعْ أَنْ مُ الْعُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْ أَنْ مُنْ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ أَنْ الْمُعْ أَنْ مُ الْمُعْ الْمُ الْعُولُ اللّهُ الْمُعْ الْمُ الْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُومُ الْمُعْ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُومُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِ

## (١) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ (١)

(۱) للُجَالِدِ (۲) وَالزَّيْتِ (۲) حدثني (۲) حدثني

(٤) (كِتَابُ الشَّفُعَةِ)

(٥) السَّلَمُ في الشَّعَةِ السَّلَمُ في الشَّعَةِ السَّلَمُ في الشَّعَةِ الرَّ طَلَمَ السَّلَمُ السَّلَمُ اللَّ حَلَمًا في اليونينية (٦) كذا في اليونينية الشبطين وفي بعض النسخ فيا لم يشم وهو الذي في الفسطلاني

(٧) النَّبِيُّ

سَمْدُ وَاللهِ مَا أَبْنَاعُهُمَا ، فَقَالَ الْمِسُورُ : وَاللهِ لَتَبْنَاعَنَهُمَا ، فَقَالَ سَمْدٌ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافِ مُنْجَمَةً (١) أَوْ مُقَطَّعَةً ، قَالَ أَبُورَافِعِ : لَقَدْ أَعْطِيتُ بِهَا خَمْسَائَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْلاَ أَنِّى بَسِعْتُ النَّبِيِّ " عَلَيْكِيهِ يَقُولُ الْجَارُ أَحَثَى بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُ كَهَا دِينَارٍ ، وَلَوْلاَ أَنِّى بَسِعْتُ النَّبِيِّ " عَلَيْكِيهِ يَقُولُ الْجَارُ أَحَثَى بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُ كَهَا بِبَارُ بَعَة آلافٍ وَأَنَا (٣) أَعْطَى بِهَا خَمْسَائَة دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِبَّهُ بِاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ أَجُوارٍ بِأَرْبَعَة آلافٍ وَأَنَا (٣) أَعْطَى بِهَا خَمْسَائَة دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِبَّهُ بَاللهِ حَدَّتَنَا شَبَابَةُ أَوْرَبِهَ مَرْثُ حَدَّيْنَا شَعْبَةُ حَ وَحَدَّثَنَى عَلِي ثُنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا شَبَابَةُ مَا اللهُ عَنْ عَلْدُ اللهِ عَنْ عَالْمُنَة رَضِى اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَالْمُ اللهُ عَنْ عَالْمُ اللهُ عَنْ عَالْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَالَهُ اللهُ عَنْ عَالْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَالْهُ إِلَى أَيْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَهُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ اللهُ المُعِلَى اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَمُ الله

# بِسْمِ ٱللهِ الزَّحْنِ الرَّحِيمِ (١) ﴾ الله الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ (١) ﴾ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمُ (١) ﴾ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمُ (١) ﴾ الله الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِيمُ (١) ﴾ الله الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِيمُ (١) ﴾ الله الرَّحْنِ الرَحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَحْنِ الرَح

أَسْتَنْجَارُ ((() الرَّجُلِ الصَّالِحُ ، وَفَوْلُ (() اللهِ تَعَالَى : إِنَّ خَيْرَ مَنِ أَسْتَأْجَرُتَ الْفَوِيُّ الْأَمِينُ ، وَالْحَارِنُ الْأَمِينُ ، وَمَنْ كُمْ يَسْتَعْبِلُ مَنْ أَرَادَهُ صَرَّمْ الْحَيْدُ بُنُ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي اللهِ عَنْ أَلْمَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلِكُمْ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَرِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلِي اللهِ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَمْ اللهُ عَلَيْ عَنْ أَرَادَهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ أَرَادَهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهُه

(١) لصب منجَّمة ومُقطَّعة

من الفرع

(٢) رَسُولَ اللهِ

(٢) وانَّمَا (٤) قال لي

(•) (كتأب الانجارة)

(٦) ( في الأجارات )

 (٧) استئجار ضمة الراء من الفرع وقوله وقول الله بالجر عطفا على السابق وبالرفع على الاستئناف

> ه (۸) وفال م

(١) طَبَّتِ

(۱۰) قال

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعْي (١) الْغَنَمَ ، فقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ ، فَقَالَ <sup>٣</sup> نَمَمْ : كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ باب أَسْتِئْجَارِ الْمُسْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجِدُ أَهْلُ الْإِسْلاَمِ وَعَامَلَ النَّبِي عَلِيَّ يَ وَدَ خَيْبَرَ عَرَثُ (\*) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَلَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَمْمَر عَن الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْدِ عَنْ عائِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَسْتَأْجِرَ النَّبِي \* " عَلِيَّةٍ وَأَبُو بَكْر رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِي إِهَادِياً خِرِّيتًا ، الْخِرِّيتُ المَّاهِرُ إِلْهُ دَايَة قَدْ عَمْسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْمَاصِ بْنِ وَائِلِ ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَأُمِنَاهُ ا فَدَفَعًا إِلَيْهِ رَاحِلَتَهُما ، وَوَعَدَاهُ (٥) غارَ ثَوْرٍ بَمْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَأَنَاهُما براحِلَتَهُما صَبِيحَةً لَيَالِ ثَلَاثٍ فَأَرْتَكَلَا وَأُنْطَلَقَ مَعَهُمَا عامِرُ بْنُ ثُهَيْرَةً وَالدَّلِيلُ اللَّهِ بِلْ فَأَخَلَ بِيمِ (٦) وَهُو َ طَرِينُ السَّاحِلِ بِالْبُ إِذَا اُسْتَأْجِرَ أَجِيرًا لِيَمْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيْامٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرُ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جازَوَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي أَشْتَرَطَاهُ إِذَا جاء الأجلُ مَرْشُ يَعْنِي بْنُ بُكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ ، قالَ ابْنُ شِهاب فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ ا بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النِّبِيِّ عَلَيْتِ قَالَتْ وَأَسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ آبنِي اللَّهِ إِلِ هَادِيّا خِرِّيتاً وَهُو عَلَى دِينِ كُفّارِ قُرَيْش فَدَفَعا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِماً ، وَوَاعَدَاهُ غارَ ثَوْرٍ بَمْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ٧٧ بِرَاحِلَتَيْهِما صُبْحَ ثَلَاثٍ . باسب الْأُجِيرِ فِي الْنَزْوِ حَرْثُ " يَمْقُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّْتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلْمَةً أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَالِهِ عَنْ صَفُو انَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي عِلِيَّ جَبْشَ الْمُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي ف نَفْسِي ، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمْ إِصْبُعَ صَاحِبِهِ ، فَأَنْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنَيِّتُهُ فَسَقَطَتْ ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ يَإِلَّهِ فَأَهْدَرَ ثَنيِتَهُ ، وَقَالَ أَفَيَدَعُ

(۱) إلا راعي النبستم (۲) ف أصول قال بدون النباتم (۲) حدثني (۲) حدثني (۱) رَسُولُ اللهِ (۱) في نسسته زيادة (۱) في نسسته زيادة فأ خد وله (۷) في نسخة المبدوى راح لتبهم راح لتبهم إراح لتبهم المبدوى راح لتبهم المبدوى راح لتبهم المبدوى المبدوى

(۸) حدثنی

القصة. (1) القصة (٦) إذًا اسْتَأْجِرً"

(٤) آجرك كذا عد الهنوة في اليونينية وفي الفرع المسكي

(٥) حدثني

رد) يَدَهُ

(٧) قال لو شنت

(٨) أجره

(٩) غُدُورَةً ضم الغين

من الفرع (١٠) أكُنر بالنصب فيه وفي أقَلَّ على الحال وفي الفرع بالرفع فبهما خبر مبتدا مجذوف

إِصْبَمَهُ فِي فِلْكَ تَقَضِّمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ﴿ قَالَ ابْنُ جُرْيَجِ وَحَدَّنَنَي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جِدِّهِ عِيْلِ هُدِهِ الصَّفَةِ (١) أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلِ فَأَنْدَرَ ثَنيِيَّتُهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِاسِمٌ مَنْ (٢) أَمْنَأُجَرَ أَجِيراً فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ ، لِقَوْلِهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ا بْنَتَيَّ هَانَيْنِ ، إِلَى تَوْاهِ : عَلَى (٣) مَانْقُولُ وَكُيلٌ ، يَأْجُرُ فُلاَّنَا يُعْطِيهِ أَجْرًا وَمِنْه في النَّفْزِيَّةِ أَجْرَكَ (") أَلَهُ بِالْبِ" إِذَا أَسْتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَى أَنْ يُقيمَ حائِطاً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ جاز مرش (٥) إِن اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرُهُمْ قِالَ أُخْبَرَ فِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، يَزِيدُ أَحَـدُهُمْا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمُ اللَّهُ عَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي أَبْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَى أَبِّنْ بُنُ كَعْبِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ۖ فَأَ نَطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَصْ ، قالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيُّهِ (٦) فَأَسْتَقَامَ ، قالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَن سَمِيداً قالَ فَسَحَهُ بِيدِهِ فَأَسْنَقَامَ ، لَوْ (٧) شِينْتَ كَالْمَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ، قالَ سَمِيدٌ أَجْرًا (١٠) نَأْ كُلُهُ ﴿ إِلَى إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيمِ عَنْ ابْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِي عَلِي قال مَثُلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ ، كَنْتُلِ رَجُل أَسْتَأْجَرَ أُجِرَاء ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدَّةِةَ (٥) إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَ اطِ فَعَيلَتِ الْيَهُودُ ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْمَصْرِ عَلَى قِيرًا طِ فَعَمِلَتِ النَّصَارَي ، ثُمَّ قال : مَنْ يَعْمُلُ لِي مِنَ الْمَصْرِ إِلَى أَنْ تَعَيبَ الشَّيْسُ عَلَى قِيرَ اطَيْنِ فَأَنْتُمُ مُمْ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا مِالْنَا أَكْثَرَ (١٠) عَمَلاً وَأَقَلَ عَطَاء ، قالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقْكُمْ قَالُوا لاَ قَالَ فَلْنَاكِ فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ أَسَاء باسب الإجارَةِ إِلَى صَلاَّةِ الْمَصْر صَرْتُنَا إِسْمُعِيلُ

ابْنُ أَبِي أُوَ يُسِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُل أَسْتَعْمَلَ مُحَمَّالًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاطٍ فَعَملَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمّ عَملَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاطِ أَنْهُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَّةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَ اطَّيْنِ قِيرَ اطَّيْنِ فَمَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكُرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمُ مِنْ حَقَّكُمْ شَبْئًا ، قَالُوا لاَ : فَقَالَ (') فَذَلِكَ فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءِ بِالْبُ إِنْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الْأَجِيرِ صَرْبُ فَي يُوسُفُ بْنُ مُحَدِّدٍ إِمَّالَ حَدَّثَنَى يَحْيى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَّيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَّ رُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلِيْ قَالَ ، قَالَ اللهُ تَمَالَى : ثَلَاثَةً أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرً وَرَجُلْ بَاعَ خُرًّا فَأَكُلَ ثَمَّنَهُ وَرَجُلُ أَسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَسْنَوْ فَي مِنْهُ وَكُم يُمْطِهِ أَجْرَهُ باسب الْإِجارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ صَرَبُ عُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَمَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْـــهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَثَلُ المسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمْثَلِ رَجُلِ أَسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَسْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْمًا إِلَى اللَّهْلِ عَلَى أَجْرِ مَعْلُوم مَ فَمِيلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا لاَ حاجَّةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلْ ، فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةً عَمَلِكُمْ ، وَخُذُوا أَجْرَكُمُ كَامِلاً فَأَبَوْا وَتَرَكُوا ، وَأَسْتَاجَرَ أُجِيرَيْن (٣) بَعْدَهُمْ ، فَقَالَ (٣) لَمُمَا أَكُولا بَقَيَّةً بَوْمِكُما هَذَا ، وَلَـٰكُمَا ٥٠ الَّذِي شَرَطْتُ لَكُمْ مِنَ الْأَجْرِ ، فَمَمِلُوا حَتَّى إِذَا كانَ حِيْنُ صَلاَةٍ الْعَصْرِ ۗ قَالاً ٥٠ لَكَ مَا عَمِلْنَا ۖ بَاطِلْ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَمَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمُ أَكُولَا (١) يَقَيَّةُ مُمَّلِكُمَّ مابِّقَ مِنْ النَّهَادِ شَيْءٌ يَسِيرُ فَأَيَّا (٧)، وَأَسْتَأْجَرَ (١)

(۱) قال مع المحرين (۲) آخرين (۲) آخرين (۲) قَمَّالُ أَكْمِيلُوا بَقِيةً (٤) وَلَكُمُمُ اللهِ (٤) وَلَكُمُمُ اللهِ (٥) قالوا القيلة عمليكُمُ (١) أَكْمِلُوا بَقِيةً عَملِكُمُ (٧) فَأْبُوا القِيةً عَملِكُمُ (٧) فَأْبُوا القِيةً عَملِكُمُ (٨)

أَسْنَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ (١) أَجْرَهُ ، فَمَيلَ فيهِ المُسْنَأْجِرُ فَزَادَ أَوْ مَنْ عَمِلَ في مالِ غَيْرِهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ نُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ أَنْطَلَقَ ثَلَاثُهُ رَهْطِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمُمْ حَتَّى أُوَوُا الَّبِيتَ إِلَّى غَارِ فَدَخَلُوهُ ۖ فَأَنْحَكَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْفَارَ ، فَقَالُوا إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْمُوا (٢) رَجُلُ مِنْهُمُ : اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَ وَكُنْتُ لاَ أَغْبَىٰ (") قَبْلَهُمَا أَهِلا وَلاَ مالاَ فَنَأَى (") بي في طَلَب شَيْء بَوْماً فَلَمْ أُرخ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامًا فَلَبْتُ (٥) لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَاكَّيْنِ ، وَكُرهْتُ (١) أَن أُغْبَق قَبْلَهُمَا أَهْلا أَوْمِالاً فَلَبَثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَى ۚ أَنْتَظِرُ ٱسْتِيقَاناَهُما حَتَّى بَرَق (٢) فَأُسْتَيْقَظًا فَشَرِبا غَبُوقَهُما ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ ذٰلِكَ أَبْتِفَاء وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ مِنْ هُذِهِ الصَّخْرَةِ فَأُ نُفَرَجَتْ شَيْئًا لا بَسْتَطيمُونَ الْخُرُوجَ ، قالَ النَّبيُّ عَلِيَّة وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِنَّ فَأُرَدْتُما عَنْ (٨) نَفْسِما فَأُمْتَنَكَتُ مِنِّي حَتِّي أَلَتُ (٥) بها سَنَة مِنَ السِّنيلَ عَفَاء تني فَأَعْظَيْمُ عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُحَفِّلًى مَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قالَتْ لاَ أُحِلْ اكَ أَنْ تَفْضَ الْمَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوَتُوعِ عَلَيْهَا ، فَأُنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهَيَ تُ النَّهَ إِنَّ كُنْتُ فَعَلْتُهَا ، اللَّهُ مَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْت مِنْهَا ، قالَ النَّنِيُّ عَلِيَّةٍ وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَأْجَرُتُ أَجَرَاءَ فَأ

(۱) فَتَرَكَ الْأَجِينُ (۲) قالً

(٢) قُوله أُعْبِق التصحيح على حكرة باء أفيق من الرونيسة وقال النووي في شرح مسلم يقال عَبَقَتُ الرجل بفتح الباء أعْبق في يضمها مع فتح الممزة عَبقاً فنرب وهذا الذي ذكرته من ضبطه منف عليه في والدوح وقد يسحقه من والدوح وقد يسحقه من علم الهذة وغرب الحديث علم الهذة وكر الباء وهذا علما الهذا وكر الباء وهذا علما الهي المناه وكر الباء وهذا الهي علما الهي المناه علما الهي علما الهي علما الهي المناه المناه الهي المناه المناه الهي علما المناه ا

(٤) فناً ي بوزن سعى أي بوزن سعى أي بعث ولكريمة والاصيلي كما في الفتح فناً عام بعد النون بوزن جاء وهو بمنى الاول اه

(ه) تَخَالُتُ

(٦) فَـكَرُوهْتُ (٧) فتحة راءً برفبر من

> (A) على المسا (c) المكت

غَيْرً رَجُلُ وَاحِيدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ ، فَنَمَّرْتُ أَجْرُهُ حَنَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْامْوَالُ كَفَاءِنِي بَعْدَ حِينٍ ، فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي (١) إِلَىَّ أَجْرِي ، فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ ما تَرى مِنْ أَجْرِكَ (٢) مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ ، فَقَالَ بَاعَبْدَ اللهِ لاَ نَسْتَهْزِيُّ بي فَقُلْتُ إِنَّى لاَ أَسْتَهُونِيُّ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَأَسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَبْئًا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ ذَٰلِكَ أَبْتِنَاء وَجُهِكَ فَأَفْرُجُ عَنَّا مَا نَحْنَ فَيهِ ، فَأَنْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ خَوَجُوا عَشُونَ بِالْبُ مِنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ (٣) وَأَجْرَةِ (١) الحَمَّالِ مَرْثُ اللهُ عَنْ يَعْيِي بْنِ سَعِيدٍ (٢) حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَعْشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيَّ إِذَا أَرَ (٧) بِالصَّدَقَةِ ، أَنْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوفِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْدُّ ، وَ إِنَّ لِبَعْضِيهِمْ لِمَانَةَ أَنْفِ قَالَ مَا تَرَاهُ (٨) إِلا نَفْسَهُ بِاللَّهِ أَجْرِ السَّسْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَالِهُ وَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّنسَارِ بَاسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بع هٰذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ \* وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِ بْحِ فَهُو َ لَكَ ٥٠ أَوْ تَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبيُّ مَرْالِيّ الْمُسْالِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مُرَّرِطُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن ابْن طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهِما أَنْ يُتَلَقّ الْ الْبَانُ وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قُلْتُ يَا أَنْ عَبَّاسِ مَاقُو لُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قالَ لاَ يَكُونُ لَهُ يَعْسَاراً بالبُ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ فِي أَرْض الحرب مرش عُمَرُ بنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْسُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ، قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْمَاصِ بْنِ وَاثِلِ فَأَجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فَأُتَيْتُهُ أَتِقَاصَاهُ فَقَالَ لا وَاللهِ لاَ أَفْضِيكَ حَتَّى تَكَفْرَ بِمُحَمَّد فَقُلْتُ أَمَا وَاللهِ حَتَّى

(۱) أدَّى حَكِدا في اليونينية باثبات الباوفي اليونينية باثبات الباوفي أصول بحذفها (۲) مِنْ أَجْلِكَ (۲) مُمْ نَصَدَّقَ مِنْهُ (۲) مُمْ نَصَدَّقَ مِنْهُ (۵) وأجْرِ (۵) حدثني (۵) وأجْرِ (۷) أمْرَاهُ يَعْنِي (۸) ما نَرَاهُ يَعْنِي (۸)

(٩) وَالْكَ

تَمُوتَ ثُمُ تُبُوْثُ فَلَا قَالَ وَإِنَّى كَيْتُ ثُمَّ مَبْعُونٌ قُلْت نَمَمْ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثُمَّ مَالُ وَوَلَهُ فَأَقْضِيكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بَآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً بِاسِبُ مَا يُعْطَي فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ (١) الْمَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْسَكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّي عَلِيَّةٍ أَحَقُ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ وَقَالَ الشَّعْبُ لا يَشْتَرِطُ الْمَامُ إِلاَّ أَنْ يُعْطَى شَبْنًا فَلْيَقْبَلُهُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً كَرِهَ أَجْرَ المَلِّم وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَّاهِمَ عَشَرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَاساً وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرَّسْوَةُ فِي الْحُسَكِمِ وَكَانُوا يُمْطَونَ عَلَى الخَرْسِ صَرْثُنَا أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمَتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْطَلَقَ نَفَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ مِينٍ أَصْحَابِ النَّبِيُّ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيّ مِنْ أَحْيَاء الْمَرَب فَأَسْتَضَافُونُهُ ۚ فَأَبَو ا أَنْ يُضَيِّفُونُهُ ، فَلَدِ غَ سَيَّدُ ذَٰلِكَ الحَيِّ فَسَعَو اللهُ بَكُلَّ شَيْء لا يَنْفَعُهُ ثَنَى ﴿ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَنِيمُ هُو لاَ هُو الرَّهُ طَ الَّذِينَ تَرَكُوا لَمَلَّهُ (") أَنْ يَكُونَ الله وَشَفَيْنَا عِنْدَ بَمْضِهِمْ شَيْءٍ فَأَتَو مُمْ فَقَالُوا يَاأَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لِدِغَ وَسَعَيْنَا ( ) لَهُ بَكُلِّ شَيْءِ لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِ وَلْكُنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ ۚ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَصَالَحُومُ عَلَى قَطِيعِ مِنَ الْغَنَّمِ ، فَأَنْطَلَقَ يَتَفْلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ : الحَمْدُ لله ربّ الْعَالِمَينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالَ فَأُنْطَلَقَ يَمْنِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأُوفَو مُمْ جُمُلُهُمُ الَّذِي صَاكُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ أَفْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَفَى لاَنَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِي النَّيَّ عِنْ فَنَذْ كُرَلَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرُ مَا يَأْ مُرْنَا ، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَذَه كَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةً ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُمًا فَضَحِكَ رَسُولُ (0) اللهِ عَلِيَّةِ وَقَالَ (٦) شُعْبَةٌ حَدَّثْنَا أَبُو بِشْرِ سَمِعْتُ أَبَّا الْمَوَكَّلِ بهَذَا

(١) قوله على أحياء العرب هذه الجُملة مضروب عليها في اليونينية وفرعها ومي ثابتة في أصول كثيرة بل قال ابن حجر هي ثابتة عند الجميع اه

(٢) فَشَفَوا (٣) لَعَلَّ

الله قال أبو عبستان الله و قال شعبة

إ ضريبة الْمَبْدِ وَتَمَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِماء ، مِرْشُ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَيْدِ الطُّويلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلَّهِ عَنْ عَلَّهِ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَفَامٍ وَكُلَّمْ مَوَ البِّهُ خَفَقْفَ عَنْ عَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَيهِ باب خَرَاجِ الْحَجَّامِ عَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَحْنَجَمَ النَّبِي لَيْكَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْتَجَمُ النَّبِيُّ عَلِي وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيةً كَمْ (١) إِلَى قَوْلُهِ غَفُورٌ ۗ يَمْطُهِ مَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرِ قالَ سَمِونْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِي مِيْ يَهِيِّ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ بِالْبِي مَنْ كَلَّمْ مَوَ إِلِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُحْفَقُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَرَشَىٰ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَيْدٍ الطّويلِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَعا النَّبِي عَلِيَّ غُلاَماً حَنَّالُما لَخَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مُدِّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكُلِّم (١) فِيهِ خَفْفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ عاصب كَتْبِ الْبَغِيِّ وَالْإِماهِ ، وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْنَ النَّامِّحَةِ وَالْمُنَيَّةِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى ؛ وَلاّ تُكْرِهُوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّْنَا ٣٠ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنَ يُكْرِهُمْنُ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَتَيَّاتِّكُمْ ٣٥ إِمَاقُ كُمُ عَرْثُ قُتْنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مالِكِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ الحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَإِللَّهِ آهَي عَنْ مَن الْكَلْب، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ وَرَبِّنَ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ جُحَادَةً عَنْ أَبِي حارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ آهَى النِّي عَنْ كَسْبِ الْإِماءِ بِالْمِاءِ عَسْبِ الْفَحْلِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْد

(۱) فَكُلَّهُ وتحيم (r) وَقَالَ عِمَاهِدُ فَتَمَاتِكُمُ

الْوَارِثِ وَإِسْمُعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَى بَنِ الْحَكَمَ عَنْ اَفْتِهِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمَنْ عَلَيْ عَنْ عَسْبِ الْفَتَّوْلِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمَنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمَنْ عَلَى اللّهِ عَنْهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَعَامِ الْأَجَلِ وَقَالَ الْحَنْمُ أَحَدُهُمَا وَقَالَ ابْنُ مُعَاوِيةَ ثَمْنَى ('' الْإِجارَةُ إِلَى أَجَلِهَا وَقَالَ ابْنُ مُعَلَى النّي اللّهِ عَلَى عَهْدِ النّبِي ('' عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرِ ، وَصَدْراً مِنْ عَلَى عَهْدِ النّبِي ('' عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرِ ، وَصَدْراً مِنْ عَلَيْ خَيْرَ وَاللّهُ عَلَى عَهْدِ النّبِي ('' عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرِ وَمُعْرَ وَعَلَى اللّهِ عَلَى عَهْدِ النّبِي ('' عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرِ ، وَصَدْراً مِنْ خَلِكَ عَلَى عَهْدِ النّبِي ('' عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرِ ، وَصَدْراً مِنْ خَلِكَ عَلَى عَهْدِ النّبِي ('' عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرِ وَمُعْرَ وَكُونَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَمْرَ وَكُونَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَلَى عَهْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ وَالْ يَعْمَلُوهَا وَكُمْ شَطْلُ مَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَمْرَ حَدَّى أَنْ النّبَى عَنْ عَلْهُ عَلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ عَلَى عَنْ عَرْمَ وَكُونَ اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَرْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ كَوْرَاءُ اللّهُ عَنْ كَرَاءُ اللّهُ عَنْ كَرَاءُ اللّهُ عَنْ كَرَاءُ اللّهُ عَنْ كَرَاءُ اللّهُ عَنْ كَرَاءُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ كَرَاءُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ كَرَاءُ اللّهُ اللّهُ عَنْ كَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ كَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ كَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ كَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّ

( بِسْمِ أَللهِ الرَّهْمَانِ الرَّحِيمِ )

الحَوَالاَتُ بِالْبَ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَهُلْ بَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ وَاللّهِ الْمَانُ وَقَالَ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

(۱) کفنی می

(١) رُسُولِ اللهِ

(٢) خَيْبَرَ ٱلْيَهُودُ

(٤) (كتاب الحوالات) ( بهم الله الرحن الرحم )

(٠) إِذَا أَحَالُ عَلَى مَلِي ۗ

فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

رَجُلِ جازَ وَرَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي مِيْكُ إِذْ أَيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَة بن اللّه سُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي مِيْكَ إِذْ أَيْ بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا صَلّ عَلَيْهِ مُمْ أَيْ عَلَيْهُ مَ وَقَالُوا صَلّ عَلَيْهِ مُمْ أَيْ عَلَيْهُ مَا فَقَالُ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنَ قِيلَ نَمَمْ قَالَ فَهَلْ مَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لاَ فَصَلّى عَلَيْهِ مُمْ أَيْ يَكِنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَلّ عَلَيْهًا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنَ قِيلَ نَمَمْ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهًا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَيْنَ قِيلَ نَمَمْ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَمُن عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَ

( بِشَمِ ٱللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيمِ )

(۱) کُفَّلَاء (۲) نیه

(۱) فيه (۲) بذلك (٢) اسْتَوْدَعْتُكُمَّا ط ه (٤) وقال (٥) شيئا (٦) به (٧) التي (١١) وَالْكَشِّيَّةُ (١) في أصول كثيرة (١٠) قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ (۱۱) وَرِثَ (١٢) كنَّا في اليونينية الصاد (۱۲) حدثني

وَتَعِيفَةً مِنْهُ (١) إِلَى صَاحِيهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَاثُمْ أَنَّى بِهَا إِلَى الْبَعْرِ فَقَالَ اللَّهُم إِنَّكَ تَهْلَمُ أَنِّي كُنْتُ ثَمَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارِ فَسَأُ لَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ كَنِّي بِأَللْهِ كَفِيلاً فَرَضَىَ بِكَ وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَنِّي بِاللَّهِ شَهِيداً فَرَضِي بِكَ (٢)، وَأَنَّى جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَنْ كَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَإِنَّى أَسْتَوْدِعُكُهَا ٣ فَرَلَى بِهَا في الْبِحْرِ حَتَّى وَكَبَّتْ فِيهِ ، ثُمُّ أَنْصَرَفَ ، وَهُو فِي ذَلِكَ يَلْتَسِنُ مَرَكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ نَغْرَجَ الرَّجُلُ النَّبِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُنُ لَعَلَّ مَرَكَبًا قَدْ جاء بِعَالِهِ ، فَإِذَا بِالْخَسَبَةِ الَّتِي فيها المَـالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْـلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَـالَ وَالصَّحِيفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ۚ فَأَنَّى بِالْا أَفِ دِينَارِ ، فَقَالَ (" وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِداً فِي طَلَّب مَرْكَب لَّاتِيكَ عِمَالِكَ ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَبْتُ فِيهِ ، قالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَى بِشَيْءُ (٥) قَالَ أُخْبِرُكَ أَنِّي كُمْ أَجِدْ مَزَكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ (٦) ، قَالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أُدَّى عَنْكُ الَّذِي (٧) بَمَثْتَ في الْخَشَبَةِ (٨) ، فَأُنْصَرِفْ بِالْأَلْفِ الدِّينَارِ (١) رَاشداً . بِاسِ مُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَالَّذِينَ عَانَدَتْ أَيْمَا ثُكُمْ ۚ فَٱ تُومُ ۚ نَصِيبَهُمْ مَرْشَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحْمِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ غَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِى قَالَ وَرَنَّةً وَالَّذِينَ عاقدَّتْ أَيْمَانِكُمْ ، قالَ كانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا اللَّدِينَةَ (٥٠ ، يَرَثُ (٥١ الْمُهَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَالِمِينَ المُعَاجِرُ المُعَالِمُعِمِّلُ المُعَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَالِمُ المُعَاجِرُ المُعَالِمِينَ المُعَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَاجِرِ المُعَاجِرُ المُعَالِمِينَ المُعَاجِرُ المُعَلِمِينَ المُعَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَاجِرِينَ المُعَاجِدِينَ المُعَامِعِينَ المُعَامِعِلَّ المُعَاجِدِينَ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْمِلِينَ المُعَالِمُ المُعَلِمِ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِمِينَ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمِ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ ال الْأَنْصَارِيَّ، دُونَ ذَوى رَجِهِ، لِلْاخُوَّةِ الَّتِي آخْي النَّبِيُّ بَرْكَ يَنْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَالِي ، نَسَخَتْ ثُمَّ قال : وَالَّذِينَ عافَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ، إلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْبِيرَاتُ ، وَبُوطَى (١٢) لَهُ عَرَبُنَ قُلَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قَدِمٍ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنَ بْنُ عَوْفٍ ، فَأَنَّى رَشِوُلُ اللهِ يَلِيُّ بَيْنَهُ وَ بَنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ مَرْثُنْ (١٦) مُحَدُّ بنُ

الصِّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ زَكِرِيَّاء حَدَّثَنَا عاصِمٌ ، قالَ قُلْتُ لِأَنسِ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِلَغَكَ أَنَّ النَّبِيُّ بِإِنَّ قَالَ لا حِلْفَ فِي الْإِسْلامِ ، فَقَالَ قَدْ حالَفَ النِّبِي بَإِنَّ بَانِنَ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي بِالْحِثُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيَّتٍ دَيْنًا ، فَلَبْسَ لَهُ أَنْ يرْجِعَ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ مَرْشَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَّمَةً بْنِ الْأَ كُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ يَرْكِينَ أَنَّ النَّبِيِّ أَنِّي بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قَالُوا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِي بِجِنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَنْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قَالُوا فَمَمْ قَالَ صَلُّوا (٢) عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى "دَيْنُهُ يَارَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ صَرْثَ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُنْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو سَمِعَ نُحَمَّدٌ بْنَ عَلِي عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النِّيُّ عَلِيَّ لَوْ قَدْ جَاءِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَهَكُذَا وَهَكُذُا فَلَمْ يَجِييُّ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قَبِضَ النَّبِي عَرِيقٍ فَلَمَّا جاء مالُ الْبَعْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكُرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدُ النَّبِيِّ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْ تِنَا فَأَتَبْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ يَرْكِيُّهِ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا خَدَقَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا بِاسِبُ جِوَارِ أَبِي بَكْرِ فِي عَهْدِ النِّيِّ مِنْكَ وَعَقْدِهِ صَرَّفُ يَحْيِيٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيلٍ قالَ ابْنُ شِيابٍ فَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى " إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وقالَ أَبُو صَالِحٍ إِنْ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ أُعْقِلْ أَبُوىيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَكَمْ يَرَّعَلَيْنَا يَوْمُ إِلاَّ يَأْتَبِنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ يَرْكِيُّ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُورَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ٱبْتُلِي الْسُلْمُونَ خَرِجَ أَبُو بَكُر مُهَاجِراً قِبِلَ الحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرُكَ (٥) الْغِمَادِ لَقَيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ (١) وَهُو سَيِّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ أَيْنَ ثُويِدُ مَا أَبَّا بَكْدٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر أَخْرَجَنِي تَوْمِي فَأَنَا

(۱) لأنسي بن مالك (۱) المنسي بن مالك (۱) فصافه (۱) فصافه (۱) أبو حالج ستدو به (۱) الدّعنة بيض الدال (۱) الدّعنة بيض الدال (۱) الدّعنة بيض الدال (۱) الدّعنة وتشديد النوت

اعندأبي ذرمصيحاً عليه

أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدُ (') رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّعَنَّةِ إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلاّ يُخرَجُ فَإِنَّكَ تَكُسِبُ المَعْدُومِ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَعْمِلُ الْسَكَلَّ ، وَتَقْرِى الضّيفَ وَتُمْيِنَ عَلَى نَوَ الْبِ الْحَتِّ ، وَأَنَا لَكَّ جَارٌ فَأَرْجِيعٌ فَأَعْبُدُ رَّبَّكَ بِيلَادِكَ ، فَأَرْتَكَ ابنُ الدُّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارٍ قُرَّيْشِ فَقَالَ لَمُمْ إِنَّ أَبَا بَكْر لاَ يَغْرُبُحُ " مِثْلُهُ وَلاَ يُغْرِبُحُ ، أَثُخْرِجُونَ رَّجُلاً يُتكسِبُ المَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَ يَحْمِلُ الْكُلُّ ، وَيَقْرِى الضَّيْفَ ، وَيُمِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، وَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْرِ وَمَالُوا لِا بْنِ الدَّغِنَةِ مُوْ أَبَا بَكْر فَلْيَعْبُدُ رَبَّهُ في دَارِهِ فَلْيُصَلِّ ٣٠، وَلْيَقْنَ أَما شَاء ، وَلا يَوْذِينَا ١٤ بِذَٰلِكَ ، وَلا يَسْتَعْلِنْ بِدِ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءِنَا وَنِسَاءِنَا ، قالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَّةِ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْر يَمْبُدُ رَبَّةً فِي دَارِهِ ، وَلا يَسْتَمْلُنُ بِالصَّلاَّةِ ، وَلا الْقِراءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرِ فَا بُتَنَى مَسْمَجِداً بِفِيَاء دَارِهِ وَ بَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَنَقَصَّفُ (٥) عَلَيْهِ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ يَعْجَبُونَ ٥٠ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو رَجُلاً بَكَّأَةِ ، لاَ يُعْلِكُ دَمْعَةُ حِينَ يَقْرَأُ القُرْآنَ ، فَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِن الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدِّغِيَّةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُنَّا أَجَرُ نَا ( ) أَبَا بَكْر عَلَى أَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فَي دَارِهِ ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ ، فَأَ بْتَنَىٰ مَسْجِدًا بَفِنَاء دِارِهِ ، وَأَعْلَنَ الصَّالاَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ (٨) أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَأَتِهِ فَإِنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَمْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَمَلَ ، وَإِنْ أَبِي إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَٰلِكَ ، فَسَلَّهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْكَ ذِمْتَكَ وَإِنَّا كُرِهِ نَا أَنْ نَجُفْرِكَ وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرِ الْإَسْتِعْلَانَ ، قالَتْ عائِشَةُ فَأَتَى ا إِنَّ الدَّغَنَّةِ أَبَا بَكْر ، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَاكِ ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَى ذِمَّنِي فَإِنَّى لاَ أُحِبُّ أَنْ نَسْمَ الْمَرَّبُ أَنَّى أُخْفِرْتُ ف

(۱) وَأَعْبُدُ (۲) لاَيُخْرَجُ مِثْلَهُ وَلَا يَخْرُجُ

(٢) واليصل (٤) ولا يؤذينا .هڪثا صورته في اليونينية وكلنا هو بالياء في جميع الاصول المتمدة بيدا

(ه) فَيَنْقُضِف

(٦) يىجبون منه

(٧). أَجَزُ نَا

(٨) أَفُنَّنَ أَبْنَاوُنَا وَيُسَاوُنَا رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ ، قَالَ أَبُو بَكُر إِنَّى ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

(١) فاقى ليس عليها رقم في البونينية (٢) سَبَحْةً (٢) وَهَاجَرَ (٤) وَهَاجَرَ (٤) قَضَاء (٥) في الله (٥) من الفرع

### (بِنْم اللهِ النَّمْنِ النَّحِيمِ) عُنَابِ الوكَالة

وَكَالَةُ (الشّرِيكِ الشّرِيكَ فَ الْقِينَمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِي مَرِّقَةِ عَلَيًا فَ هَذْ بِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِينَمَ عَنْ عَلِي الشّرِيكَ فَ الْقِينَمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِي مَرِّقَةٍ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلِي مَرْتُنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِي مَرْتُونَ اللهِ عَنْ عَلِي مَرْتُونَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَي مَنْ عَلِي مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَي مَنْ عَلَي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَي مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ عَلَي مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ عَلَي مَنْ عَلَي اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ عَلَا لَهُ عَنْهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَاللهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ عِلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّكِ أَعْطَاهُ غَنَما يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِي عَثُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِلنِّبِي مِلْقِيْ فَقَالَ صَحَّ (١) أَنْتَ باسب اإِذَا وَكُلَّ الْسُلِمُ حَرْبِيًّا في دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ في دَارِ الْإِسْلاَمِ جَازَ مَرْتُنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ (٢) عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيم ابْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَبْتُ أُمِّيَّةً بْنَ خُلَفٍ كِتَابًا ، بِأَنْ يَحْفُظَنِي في صَاغِيِّتِي بِمَكَّةً ، وَأَخْفَظَهُ في صَاغِيتَهِ بِاللَّهِ بِنَةِ ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَٰنَ ، قالَ لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمٰنَ ، كا تِبْنِي بِأُ سُمِكَ الذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْد (٣) عَمْرُو ، فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمٍ بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبِلَ لِأَحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلاَلْ ، فَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَعْلِسِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ أُمَيَّةً ۗ بْنُّ خَلَفٍ : لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَّيَّةُ ، خَوَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ منَ الْأَنْصَارِ فِي آ ثَارِنَا ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلحَقُونَا ، خَلَّفْتُ كَلُّمُ أَبْنَهُ لِأَشْغَلَهُمْ (3) فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَبَوْ احَتَّى يَتْبِمُونَا ، وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيلًا ، فَلَمَّا أَذْرَكُونَا ، قُلْتُ لَهُ أُبْرُكُ فَبِرَكَ ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأَمْنَعَهُ فَتَخَلُّوهُ (٥) بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْدِي حَتَّى قَتَلُوهُ وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ عَوْفٍ بُرِينَا ذَٰلِكَ الْأَثْرَ ف ظَهْر قَدَمِهِ (٦) \* إلى كَالَةِ في الصَّرْف وَالْيِزَانِ ، وَقَدْ وَكُلَّ عُمَرُ وَأَبْنُ عُمَنَ فِي الصَّرْفِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ ٱسْتَعْمُلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ كَفَاءَهُمْ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ (٧) أَكُلُ تَمْ خَيْرَ هَكَذَا ، فَقَالَ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ (١٠)، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ ، فَقَالَ لاَ تَفْمَلْ بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ أَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ،

(۱) ضَحَّ بِهِ أَنْتَ (۲) كسر نون المَاجِشُونِ

من الفرع ' (۲) عَبْدُ عَمْرٍ و كذا في اليونينية عبد بالرفع قال الفسطلاني وفي غسيرها بالنصب علي المفعولية

(٤) لِنَشْعَلَهُمْ

(٠) فَتَحَلَّلُوهُ . فَتَجَلَّلُوهُ هو بالجيم من الفرع

(٦) قال أَبُو عَسْدِ اللهِ سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا وَإِبْرَاهِمِمُ أَبَاهُ

> (۷) قال (۵) مال

(ُ٨) بصاعب*ن كذا*فياليونينية من غير رقم

وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْبُ أَذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أُو الْوَكِيلُ شَاءً تَمُوتُ ، أَوْ شَيْئًا يَفْسَدُ ذَبَّحَ (١) وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ مَرْثُ السُّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُسْمِرِ أَنْبَأَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ كَمْب بْنِ مالكِ بُحَدِّثُ عَنْ أبيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ (٣) غَمَ " تَرْعَى بِسَلْعِ ، فَأَبْصَرَتْ جارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا (١) مَوْ تَا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَقَالَ كَلُمْ لاَ تَأْ كُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّيُّ (٥) عِلْ أَوْ أَرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ عِنْ مَنْ يَسْأَلُهُ ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِّ عِنْ ذَاكَ (٢) أَوْ أَرْسَلَ وَأَمْرَهُ بِأَكْلِهَا \* قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتُ \* تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ باسب وكاللهُ الشَّاهِدِ وَالْنَائِبِ جائِزَةٌ ، وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِهِ إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ عَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّي عَنْ أَهْ لِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِّيرِ صَرَبْتُ أَبو نُمَّيْمٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ ٧٠ عَنْ أَبِي مَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ لِرَجُلِ عَلَى النِّيِّ يَرْكِيُّ سِنُّ مِنَ الْإِبِلِ خَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ أَعْطُوهُ ، فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ ، قالَ النَّبِيُّ مَرِينَ إِنَّ خِيارَكُمُ أَحْسَنُكُمُ قَضَاء ماب أُلوَّكَالَةِ في قَضَاء الدُّيُونِ مَرْثَنَا مُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِيْلِ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النِّبِّ يَرَاقِكُمْ فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصِحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْخَقِّ مَقَالاً ، ثُمٌّ قالَ : أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنَّهِ ، قالوا يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ (٨) أَمْثَلَ مِنْ سِنَّهِ ، فَقَالَ (١) أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمُ أَحْسَنَكُم ْ قَضَاء ماس الله إذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلِ أَوْ شَفِيعِ قَوْم إِجازَ لِقَوْلِ النِّيِّ مِنْ فِي فَدِ هُوَ ازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ المَعَانِمَ ، فَقَالَ النِّي مِنْ فَصِيبِي لَكُمُ \* هَرْثُنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ ، قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْن شِهاب ، قَالَ وَزَعَمَ

(۱) دَنِّحُ أَوْاْصُلَحَ مَا يَخَافُ الْنُسَادَ

رم) حدثنی (۳) له مرم

(٤) غنمها

(٠) رَسُولَ اللهِ . فى
 اليونينية من غير رقم
 (٦) ف أصول كثيرة عن
 ذلك

(٧) عَنْ سَلَمَةً بْنُ كُهِيلًا (٨) لاَ نَجِدُ إلاَّ أَمْثُلَ مَنْكُ منغيراليونينية كذافي الفرع (٩). فأل

عُرُوتُهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْورَ بْنَ غَرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قام حِينَ جَاءَهُ وَفْد هَوَ ازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأْلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ وَسَنْبَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَأَحْتَارُوا إِحْدَى الظَّا ثُفِتَيْنِ ، إِمَّا السَّبَّي وَإِمَّا المَالَ ، وَقَدْ ١٧ كُنْتُ أَسْتَأْنَبْتُ مُهُمَّ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْتَظَرَهُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّايْفِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ كَمْمُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّلْفِتَينِ، قَالُوا فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيْنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي في (١) مَّدّ الْمُسْلِمِينَ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللَّهِ عِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُو لَا وَقَدْ جاوُّنَا تَانْبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطلِّبَ بذَلِكَ فَلْيَفْمَلْ ، وَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُمْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِنْ أُول ما يُنِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْمَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ لِرَسُولِ (\*) أَللهِ عَلِي فَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِنَّا لاَنَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَأَرْجِمُوا حَتَّى يَ \* فَهُوا (٥) إِلَيْنَا عُرَفَاوٌ كُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاوُّهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا بِالْبِي ۗ إِذَا وَكُلَّ رَجُلُ (٢) أَنْ يُعْطِيَ شَبْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كُمْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَرَثْنَ الْكُنَّي السطلاني اه ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ لِزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى (۵) قال بَلْ هُوَ لَكَ بَعْضِ وَكُمْ يُبَلِّغُهُ كُلُّهُمْ رَجُلُ (٧) وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ قَالَ كُنْتَ مَعَ النِّيِّ عِلْكِيِّهِ فِي سَفَرِ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلِ ثَفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ فَمَ بِي النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا قُلْتُ جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَالَكَ قُلْتُ إِنَّى عَلَى جَمَلَ ثَفَالٍ قَالَ أَمْمَكَ قَضِيبٌ قُلْتُ نَمَ ۚ قَالَ أَعْطِنِيهِ فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَرَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ مِنْ أُوَّلِ الْقَوْمِ ، قَالَ بِمنْيِهِ ، فَقُلْتُ (١٠ بَلْ هُوَ لَكَ بَا رَسُولَ الله

(۲) بِكُمْ (۲) يَطْيِب (٤) يَارَسُولَ اللهِ

(۰) يَرْفَعَ

(١) إِذًا وَكُلُّ رَجُلُ رَجُلاً

(٧) رَجُلْ . هو مرفوع بل بلغـه رجل کافی

قَالَ (١) بِمْنِيهِ (٢) قَدْ أَخَذْتُهُ مَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْدِينَةِ ، فَامَا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ ، قَالَ أَيْنَ تُرْيِد، قُلْتُ تُزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَهَلاّ جارِيَّةَ تُلاَعِبُهَا وَتلاَءِبُكَ قُلتُ إِنَّ أَبِي تُؤَفِّي وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ أَنْ أَنْ قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَّ مِنْهَا قَالَ فَذَلِكَ قَالَمًا قَدِمْنَا الَّدِينَةَ قَالَ يَابِلاً لُ أَقْضِهِ وَرَدْهُ فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَا نِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا ، قالَ جابِر لاَ تُفَارِقُنِي زِيادَةُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَلْم يَكُن الْقِيرَ اطُ يُفَارِقُ جِرَابَ (\*) جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ باسب وكاللهِ الانورَأةِ (\*) الإمام في النَّكَاج مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مالك عَنْ أَبِي حازِم عَنْ سَهْل بْنِ سَمْدٍ ا قالَ جاءتِ أَمْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ الْكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلُ رُوِّجْنِهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِاسِبُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلاً ، فَتَوَلَدُ الْوَكِيلُ شَيْئًا ۖ فَأَجازَهُ الْمُوكَلُ فَهُوَ جائِزٌ ، وَ إِنْ أَثْرَضَهُ إِلَى أَجَل. مُسَمَّى جازَ ﴿ وَقَالَ عُمَّانُ بْنُ الْهَيْمَ أَبُو عَمْرِ وحَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ لَحَمَّدِ بْنَ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلِّنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بِحِفْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ وَأَتَانِي آتِ مَجْمَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْت وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةٍ قَالَ إِنِّي مُعْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٌ وَلِي (٥) حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، قَالَ خَلَيْت عَنْهُ وَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النِّبِي عَلِينَ مَا أَبَا هُرَيْرَةً مَا فَعَلَ أَسِيرُكُ الْبَارِحَةَ ، قالَ قُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ شَكَا طَجَّةَ شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحْمُتُهُ فَظَّيْتُ سَبِيلَهُ ، قالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيِّعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْ إِنَّهُ سَيَهُودُ فَرَصَدْتُهُ عَلَاءً (٦) يَحْثُو مِن الطَّمامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَمَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُعْتَاجُ وَعَلَيّ عِيَالُ لاَ أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ خَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَا أَبَا هُرَيْرَة مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ ، قُلْتُ إَ رَسُولَ شَكَا مَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَكَلَّيْتُ سَبِيلَهُ

(۱) قال بَلُّ بِعْنِيهِ (۱) قال قَدْ أَخَذْتُهُ (۲) قَلَ قَدْ أَخَذْتُهُ (۲) قِرِ اب (١) المُوْأَةِ (٥) وَبِي

وَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِيَّةَ لَجْاء (١) يَحْثُومِنَ الطَّمامِ فأخذتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَمَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهُذَا آخِر ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ (٢) تَرْعُمُ لاَ تَكُودُ ثُمَّ تَمُودُ ، قالَ دَعْني أُعَلِّمٰكَ كَامِاتِ يَنْفَعُنْكَ اللهُ بِهَا ، قُلْتُ ما هُوَ (٣٠ : قالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَأَقْرَأُ آيَةَ السَكُرْسِيِّ : اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوَمُ ، حَتَّى تَخْيِمَ الآيةَ أَفَا نَكَ لَنْ يَزَالَ (4) عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حافظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ " نَفَلَيْتُ سَبَيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ مافَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة ، قُلْتُ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ زَءَمَ أَنَّهُ مُيمَلِّمُ فِي كَلِمَاتِ يَنْفَعْنِي اللهُ بِهَا كَفْلَيْتُ سَكِيلَهُ ، قالَ ماهي : قلْتُ (٧) قالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَأُثْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أُوِّلِهَا ، حَتَّى تَخْتِحَ (١) اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوِمُ وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ (١) عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حافظ وَلاَ يَقْرُبُّكَ (١٠٠ شَيْطَانُ (١١٠ حَتَّى نُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِينَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبُ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مِنْدُ (١٦) ثَلَاثِ لَيَالِ يَا أَبَا هرَيْرَةً ، قالَ لا : قالَ ذَاكَ شَيْطًانُ بِالْبُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فاسِدًا ، فَبَيْمُهُ مَرْدُودٌ مَرَشْنَا إِسْنَاقُ حَدْثَنَا يَحْنِي بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مِعَاوِيَةٌ هُوَ ابْنِ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيِيْ قَالَ سَمِيْتُ عُقْبَةً بْنَ عَبْدِ الْنَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جاء بِلاَلْ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ إِنَّ مِنْ فِي مَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنْ أَيْنَ هَٰذَا قَالَ بلاَلْ كَانَ عِنْدَنَا (١٣) تَمْنْ رَدِيْ فَبَعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ لِنُطْعِمَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فَقَالَ النِّي عَلِيَّةِ عِنْدَ ذٰلِكَ أَوَّهُ أَوَّهُ عَيْنُ الزَّبَا عَيْنُ الزَّبَا لاَ تَفْعَلُ ، وَلَكُنِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَبعِ النَّمْرُ بِيَدْ مِ آخَرَ ثُمَّ أَشْتَرِهِ (١٤) باسب الْوَكَالَةِ في الْوَقْفِ وَتَفَقَّتِهِ ، وَأَنْ يُطْمِم صَدِيقًا لَهُ وَيَأْ كُلِّ بِالْمَرُوفِ مَرَثُنَا تُتَكِّنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْروقال

في صدَّقَة مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحَ أَنْ يَأْكُلَ وَيُو كُلُّ صَدِيقًا (١٥)

را) كَجُعُلَ بَحْثُو ه ه (۲) انك

(٢) ماهُنَّ

(٤) كم° تَزَلُّ هذه من الفتح

(٥) الشيطان كذا من عبر رتم في البونينية

(٦) فَقُالَتْ

(٧) قال قال لي

(٨) حَتَّى تَخْتِمَ الْأَيَّةَ

م (۱) لم يزل سم

(١٠) يَقْرُ بِكَ

(١١) الشَّطْانُ

(۱۲) مَذْ ثَلَاثِ

8 (۱۲) عندی ص

(18) اشتریه کذا صورته فی الیونینیة هذا مانی نسخة سیدی عبد الله شالم والدی فی الفسطلانی آن روایة أبی ذر اشتر به أی بالنمن اهمن الاصل من هامش الاصل

غَيْرَ مُتَأْثِلِ مِالاً ، فَكَانَ ابْنُ مُعَمَّ هُوَ يَنِلِي صَدَقَةً مُعَرَّ بُهُدِي لِلنَّاسِ (١) مِنْ أَهْلِ مَكُةً كَانَ يَنْوِلُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَإِلَّهِ الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ مَرَثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَ فَا (1) اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِيهاكِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ (٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيَّةِ قَالَ وَأَغَدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى ١٠ أَمْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ أَغْتَرَفَتْ فَأَرْجُهَا مَرْشُ ابْنُ سَلَّام مِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفي عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْبَة بْنِ الحَارِثِ قالَ جيء بِالنُّعَيْءانِ (٥٠ أَوِ أَبْنِ النُّعَيْمانِ شَارِبًا ۖ فَأَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتُهُ مَنْ كَانَ فِي الْبِيْتِ أَنْ يَضْرِ بُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَ بْنَاهُ بِالنَّمَالِ وَالْجَرِيدِ باسب الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا صَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرُّهْمْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَ تَهُ قالَتْ عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ ٱللهِ عَلِي يَدَى أَمْ قَلْدَها رَسُولُ الله عَلِيَّةِ بِيدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ شَيْءِ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُمُورَ الْفَدْى بال إِذَا قالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ وَقالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ حَرِشَى (٦) يَعْنِي بْنُ يَعْنِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ عَنْ إِسْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبو طَلْحَةَ أَ كُنُرَ الْأَنْصَارِ (٧) بِاللَّهِ بِنَةِ مالاً ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَ اللَّهِ إِلَيْهِ بِيرْحاء (٨) وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ المَسْجِدَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَبِّ فَلَمَّا نَرَآتُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ قامَ أَبِو طَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ كَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَمَالَى يَقُولُ فَ كِتَا بِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَ الِي إِنَّى بِبِرُ مَاءِ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلْهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُبْخُرَهَا عِنْدَ الله فَضَمْهَا يَارَسُولَ ٱللَّهِ حَيْثُ شِيْتَ فَقَالَ بَحْ إِ<sup>0</sup> ذٰلِكَ مالْ رَائِحُ ذٰلِكَ مالْ رَائِحُ (١٠٠ عَذْ سَمِيْتُ

ا) لِنَاسٍ (۱) لِنَاسٍ اللهِ

(٢) حدثنا

(٣) عن عبيدالله بن عبدالله

(٤) على اثر أةِ

(٠) بالنُّعْمَانِ بالتكبير
 لغير أبي ذر

(7) فى أصول كثيرة حدثنا ص م

(٧) أنصاري

(٨) فنح نعمزة بِبرُّحَاء

من الفرع . \* بِبِرْ ُ حَا من غير همر

(٩) ثِمْ قال الفسطلانى بِقتِع الموحدة وسكول الحاء المعجمة وتنوينها وبالنخفيف والتشديد فيهما فهى أربعة أوجه وبها ضبطت فى الفريج اهران) والمح هدو بالهموة

(١٠) رائخ مـ و بالهزة
 روالحاء المهاة في الفرع وأصله

ما قُلْتَ فِيها وَأَرَى أَنْ تَجُمْلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قالَ أَفْدَلُ بَارَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَقارِ بِهِ وَ بِنِي عَمِّهِ \* تَابَعَهُ إِسْمُعِيلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ رَاجِحٌ بأس وَكَالَةِ الْامِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحُوها مَرْثُ اللَّهُ مَنَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَالَ قَال الخازِنُ الْأُمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ وَرُبَّهَا قَالَ الَّذِي يُعْطَى مَا أُدِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيَّبُ ٣٠ نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْتَصَدِّقَيْنِ (")

( بشم ِ أَلَّهِ الرَّهُمْنِ الرَّحيمِ )

الله ما الحرث والمُزَارَعَة بِما الله فَضْلُ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أَكِلَ مِنْكُ مَا اللهُ عَلَى مِنْكُ وَقُولِهِ ﴿ ثَا تَمَالَى : أَفَرَأُ يُهُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَ نَهُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءِ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا مَرْشًا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّةَ حِ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ الْمَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس (٥) رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٦) اللهِ عَلِيْ ما مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ عَرْساً أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْ كُلُ مِنْهُ طَابُنُ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ لِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (٧) وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٍ ۖ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَنِ النَّبِي عِلْ عِلْ مِا يُحْذَرُ ( مَنْ عَوَاقِب الْإُشْتِغَالِ مِا لَهُ لَا الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ (١) الحَدِّ النِّبِي أُورَ بِهِ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل ابْنُ سَالِمِ الْحِيْمُونُ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ الْأَنْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِ لِي قالَ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ (١٠) مِنْ اللَّهِ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ هَذَا يَنْتَ قَوْمِ إِلاَّ أُدْخِلَهُ (١١) الذُّلُ (١١) باب أَوْتناء الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ صَرَّبْنَ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْييُ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَمْسَكَ كُلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ

(۱) حدثنی الای الای (۲) طیباً سی (٣) (كِتَابُ الْجَرْثِ ) في الحَرْثِ (كِتَابُ الْزَارَّعَةِ) الدـــــلامات التي على الروايات الثلاث من الفرع

(٥) عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَاللِّكِ،

(٦) النَّبِيُّ
 (٧) وفع صدقة من النوع

رُهُ الْمُحَدِّدُ (٨)

ق (٩) أَوْجَازَ الْحَدَّ

(١١) أَدْخَلَهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَخُلُهُ النَّلَّ

الله عَدْ وَاسْمُ أَبِي أُمامَةً صِدِّيٌّ بِنُ تَجُلَّانَ

قِيرَاطُ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ (١) ابنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِي عَلِينَ إِلَّا كُلْبَ غَنَّمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلِيَّةِ كَلْبَ صَيَّدٍ أَوْ ماشِّيةٍ وَرَشَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَن يزيد ابْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَوْيِدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي رُهَيْر رَجُلاً (٢) مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ مَن ا أُفْتَنَىٰ كَلْبًا لاَ 'يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَـ لِهِ قِيرَاطُ ، قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِي وَرَبِّ هَٰذَا الْمَسْجِدِ بابُ أَسْتِعْمَالِ (١) عَنْ سَعْدِ بْنِ الْبَقَر لِلحِرَاتَةِ حَرَثُ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ (١) إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبَا سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلْ (٠) فَ أَمُولُ كَنْهُ عَنْ أَبِا سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلْ رَاكِبْ عَلَى بَقَرَةٍ النَّفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ أُخْلَقْ لِمُلْذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَّاتَةِ قَالَ آمَنْتُ بعر أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ ، وَأَخَذَ الذِّنْبُ شَاةً فَتَبِعِهَا الرَّاعِي فَقَالَ (٦) الذِّنْبُ مَنْ كَمَا يَوْمَ السُّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي ، قالَ آمَنْتُ بهِ أَنَا وَأَبُو بَكْر وَعُمَرُ ، قالَ أَبو سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَتَاذِ فِي الْقَوْمِ لِلسِبُ إِذَا قَالَ أَكُونِي مَوُّْونَةَ النَّحْلِ أَوْ غَيْرِهِ (٧) وَ أَنَشْرِ كُنِي (^) في الثَّمَرِ وَرَثْنَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّيِّ عَزَّا اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّيِّ عَزَّا اللَّهِ الْفُسِمْ كذا واليوبينية الكاف ينيناً وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ (٥) قالَ لا فَقَالُوا تَكُفُوناً المَوْنَةَ وَأُنشَرَكُكُمْ (١٠) في الإراساكن الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا بِاسِبُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ ، وَقَالَ أَنَسُ أَمَرَ النَّبِي عَلِيَّةٍ بِالنَّخُلِ فَقُطِعَ حَرَثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُورَيْرِينَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِنْكِيٍّ أَنَّهُ حَرَّقَ نَحْلَ آبِنَى النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُورَيْرَةُ وَكُما يَقُولُ حَسَّانُ :

·(۱) وقال (۲) رَجُلُّ

(٣) حدثني.

(٦) فَقَالَ لَهُ الذِّنْبُ

(٧) وَعَارُهِ

(٨) قَوْلُهُ ۚ وَتُشْرِكُنِي بضم السكاف فى اليونينية

(٩) النَّخْلَ

(١٠) وَنَشْرَ كُمُكُمْ الاولىساكنة (۱) كَمَّانَ

رم) عَمَدُ مِنْ مَقَاتِلِ م م م م رم) فهما (؛) ومهمة

(ه) وَالْفِضَةُ

وفى النسطُلانى أن هذه الرواية للاسيلى وحرر

(٦) التُّوْرَ

ره ر (۱) (۷) معتبر عصره

(٨) أَنْ تُكُوِّي

(٩) عند الحافظ أبي ذر على الى أجل مسى علامة الستدلى والكشميني سهدهكذا على أبت عندهما دول الحوى وهو, المت على ماتراه في روايته في هذا الاصل وكذلك كل ما أشار اليه في المواضع المعلم غليها فاعلم ذلك وأنهم النظر, فيه اه من اليونينية (١٠) في أصول كثيرة وحدثني

(۱۱) أن النبي (۱۲) تمانين

(١٢) وَعِشْرِينَ

(١٤) وَقَدَّتُمَ

(1) كذا في المطبوع سابقا وقال الفسطلانين في نسخة اليونينية وفرعها معتمر إه من هامش الاصل

وَهَانَ (١) عَلَى سَرَاة بَنِي لُوَى \* حَرِينَ ۖ بِالْبُورُونَ مُسْتَطَيرُ ﴿ مَرْثُ عُمَّدُ (٢) أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يَحْنَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَبْسِ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قِالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ اللَّهِ بِنَةِ مُزْدَرَعا كُنّا نُكُرى الْارْضَ بالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ ، قالَ فِمَّا (٣) يُصابُ ذَلِكَ الْزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحُوهِ ، وَقَالَ تَيْسُ بْنُ عَنْ أَبِي جَمْفُر ، قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ ، إِلاَّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالْوَائِمِ ، وَزَارَعَ بَمَلِي وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَتُعَمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْدٍ وَآلُ مُمَرَ وَآلُ عَلَيْ وَابْنُ سِيدِينَ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ الْاسْوَدِ كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ ، وَعَامَلَ عُمَوُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ مُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطَّرُ وَإِنْ جَاوًّا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمِا فَيُنْفِقَانِ جَمِيمًا فَا خَرَجَ فَهُو َ بَيْنَهُما ، وَرَأَى نُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَىٰ الْقُطْنُ عَلَى النَّصْفِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَبْنُ سيرينَ وَعَطَاهُ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِي وَقَتَادَةُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ (٦) بِالثُّلُثِ أُو (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياضِ عَنْ عُبِيدِاللهِ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ عَنِ (١١) النَّبِّ بَرَاكَ عاملَ خَيْبَرَ ا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ فَكَانَ يُمْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسُقَ ثَمَانُونَ (١٢) ١١ وَسَرْقَ شَعِيرِ فَقَسَمَ أَنْ يُقْطِعَ لَمُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُعْضِيَ لَمُنَّ فِنَهُنَّ مَنْ ِ أَخْتَارُ ۖ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ

مَن أُخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَالِيْسَةُ أُخْتَارَتِ الْأَرْضَ بِاسِبْ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ في المُزَارَعَةِ مَرْشُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى بنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى (١) فَافِعْ عَن ابْنِ مُمَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ عامَلَ النَّبِي عَلِيَّةٍ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِن تَمَر أَوْ زَرْعِ بِالْبُ حَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ و قُلْتُ لِطَاوُس لَوْ تَرَكْتَ الْخُابِرَةَ ۖ فَإِنَّهُمْ يَرْمُحُمُونَ أَنَّ النَّبَّ عِلْكُ نَهْى عَنْهُ قَالَ أَىْ عَمْرُو إِنَّى (٢) أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ " وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَ نِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبيّ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَعْنَعَ (") أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَمْلُومًا باسبُ الْمُزَارَعَةِ مِمَ الْيَهُودِ وَرَثُنَا ابْنُ (٥) مُفَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ أَعْطَى خَيْرَ الْيَهُودَ ، عَلَى أَن يَعْمَلُوهَا وَ يَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطِرُ مَا خَرَجَ (٦) مِنْهَا باسب ما يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ في الْزَارَعَةِ مِرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا ا بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ يَحْنِيْ سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِيعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ اللَّهِ بِنَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكُرِّى أَرْضَهُ فَيَقُولُ (٧) هٰذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهٰذِهِ الْكَ فَرُ بَمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنَهَا هُمُ النَّبَى عَلِيَّةٍ بِالْبَ ۚ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ صَلاَحٌ لَهُمْ ﴿ مِرْشُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً حَدِّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ مَيْنَمَا ثَلَاثَةً نَفَر يَعْشُونَ أَخَذَهُمُ اللَّطَرُ، فَأُووا إِلَى غار في جَبل فَانْعَطَّتْ عَلَى فَمِ عَادِهِمْ صَخْرَةً مِنَ الْجَبَلِ فَأَنْطَبَقْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَمْضُهُمْ لبَعْض أَنْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُسُوهَا صَالِخَةً ( ) يَنْ ، فَأَدْعُوا اللهَ بِهَا لَمَلَّهُ يُفَرِّجُهَا (١٠) عَنْكُمُ قَالَ أَحَدُهُم اللَّهُم ۚ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالدِّانِ شَيْخَانِ كَبِيرَ انِ وَلِي صِبْيَةٌ صِفَارْ كُنْتُ أَرْغَى

(۱) في أصول كثيرة قال حدثني الني المول كثيرة قال (۲) فان (۲) وأعينهم (٤) إنْ يَمْنَحُ . (٤) أَنْ يَمْنَحُ . (٩) مُحَدُّ بِنُ مُقَاتِلٍ (٩) مُحَدُّ بِنُ مُقَاتِلٍ (٩) ويقول كثيرة (٧) ويقول (٨) حدثني

(١٠) فَفْرْجُهَا . فَفْرِجُهَا

لاماً ولم (1) ولم (7) فَا ثَمَيْنِ قوله فرجة مي يفتح الفاء في الفرع وأصله وفي القاموس أنها مثلة اه (7) فَا أَبَتْ عَلَى الله عليه

(٤) آئيها
 (٥) فَتَعْبِثُ من غير اليونينية

ة (٦) فقال حدة د د د

(٧) وَرُعَامَهَا

(۱۰) فقال صو موصد

(11) قال استعيل

(۱۲) ( قَوْلُهُ عَنْ مُعَرَ اللهِ عَوْفٍ ) كذا في الاصول التي بأيدينا وقال المتصلان وي بعض النيخ المتصدة وهي التي في الغرع وصحح هذه الكرماني وقال وصحح هذه الكرماني وقال تصحيف ويؤبده قول الزمني المانظ ابن حجر ان الاولي قي باب ذكر من أجا أرض الموات وفي الباب عن جابر و عمر و بن عوف المرتني المخصا

كُرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقَى الصِّبْيَّةَ ، وَالصَّبْيَّةُ طَلَّعَ الفَّحْرُ ، فَإِنْ كُنْتَ تُمُّ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ فَبَغَيْتُ (٥) حَتَّى جَمْعَتُهَا فَلَمَّا وَقَمْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَاعَبْدَ اللهِ أَنَّقَ اللَّهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَقُنْتُ فَإِنْ َ وَجْهِكَ فَاُفْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً فَفَرَجَ ، وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتَأَ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيماً ( ) فَهَاءِنِي فَقَالَ أَتَّنِ اللَّهَ فَقُلْتُ ( ) أُذْهَبْ إِلَى ذَٰلِكَ (١) الْبَقَرِ وَرُعاتِهَا خَفُذْ، فَقَالَ أَتََّنِ اللهَ وَلاَ نَسْتَمْزِيعُ بِي ، فَقُلْتُ (١٠) إِنِّي خَذَهُ ، فَإِنْ الله \* قالَ (١١١) أَبُو عَبْدِ أَلَّهِ ، وَقَالَ أَبْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ فَسَمَيْتُ بِ النِّيِّ عَلِيِّ وَأَرْضِ الْحَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهم ْ وَمُعَامَلَتِهم \* وَقَالَ عَبْدُ الرَّ حُمْنِ عَنْ مالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَرُ رَضِيَ أَخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهِا ، كَمَا قَسَمَ النَّبيُّ منا مَوَاتًا ، وَرَأَى ذٰلِكَ عَلَى اللهُ فَ أَرْضِ الخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ، وَقَالَ مُمَرُ مَنْ أَحْياً أَرْضاً مَيَّلَةً فَهْيَ لَهُ \* وَيُرْوَى عَنْ مُمرّ (١٢)

وَأَبْنِ عَوْفٍ عَنِ النِّيِّ عِلْكَ ، وَقَالَ فَي غَيْرِ مَتَّى مُسْلِمٍ ، وَلَبْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ فِيهِ حَنَّ ، وَيرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّي يَكِ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَن النَّبِيُّ عَلَيْتُ قَالَ مَنْ أُعْمَرَ (١) أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُو أَحَقُّ ، قالَ عُرْوَةُ قَضَى به عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَي خِلاَفَتِهِ بِالسِّمِ مُرْثُنَا فُتَبَبَّةُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُولِي بْنِ عَقْبَةً عَنْ سَأَ لِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النّبيّ بَاللّ أُرِى وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ٣٠ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحاء مُبَارِكَةٍ ، فَقَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِم ﴿ بِالْنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ يُنبِخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُمْرَّسَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الطُّريقِ وَسَظُ مِنْ دلكِ مَرْشُ إِسْفَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ أَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْفَقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيى عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مُعَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُو َ بِالْمَقْيِقِ أَنْ صَلِّ في هٰذَا الْوَادِي الْبَارِكُ وَقُلْ ٢٣ مُعْرَةٌ في حَجَّة إلى الله الله وَبُ اللهُ وَقُلْ ١٣ مُعْرَةٌ في حَجَّة إلى الله وَكُمْ يَذْكُو أَجَلاً مَعْلُوما فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِما عَرْثُ أَجْمَدُ بْنُ الْقِدْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَامُولِي أَخْبَرَ فَالْ عَنِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيم عَنِ ابْنِ مُمَرَّ أَنَّ مُمَرِّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٥) أَجْلَى الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضَ ٱلْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا ، يَهِ وَ لِرَسُولِهِ عَلَيْهَ وَ لِأَسْدَامِينَ ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْبَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْبَهُودُ رَسُولَ اللهِ عِلْ لِيُقْرِهُمْ بِهَا أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا ، وَلَهُمْ

(۱) أعمر . بضم الهمزة وكسر الميم هند أبي ذر (۲) بذي (۲) وقال ممرة (٤) ف أصول كثيرة أخبرؤ (٤) ف أصول كثيرة أخبرؤ

صْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ كَلَمْ رَسُولُ ٱللَّهِ مِلْكَ نُفَرُّ كُمْ بِهَا عَلَى ذَٰلِكَ مَا شَيْنًا ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَحْلاَهُمْ كُمَرُ إِلَى تَبْمَاء وَأُربِهَاء بالسبُّ ما كَانَ مِنْ أَصْحَابُ (١) النَّبِي عَلَيْهِ أُخْبَرَ نَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ابْنِ رَافِيعٍ عَنْ عَمَّهِ كُلْهَيْرِ بْنِ رَافِعِ قَالَ مُظْهَيْرٌ لَقَدْ ؟ أَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا ، قُلْتُ ما قالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّةٍ فَهُوَ حَنَّ ، قالَ دَعانِي رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيَّ قالَ ما تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُم ، قُلْتُ نُوَّاجِرُها عَلَى الرُّبُعِ (٢) ، وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْر وَالشَّعِيرِ ، قَالَ لاَ تَفْ مَلُوا أَزْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا ، قَالَ رَافِعْ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً حَرْثُ عُبِيدُ ٱللهِ بْنُ مُولِى أَخْبَرُ نَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ عَن جابِرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَوْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّبيُّ عَلِي مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَقْعَلْ فَلْيُسْلِكِ أَرْضَهُ \* وَقَى الرَّبِيعُ بْنُ نَافِيعِ أَبُو تَوْ بَةً حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ عَنْ يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لَيَمْنَعُهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَلِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ مَرْشٌ قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قالَ ذَكَرْثُهُ لِطَاوُس فَقَالَ يُزْرَعُ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيُّ يَرْكِينَ كُمْ يَنْهُ عَنْهُ ، وَلَكِين قَالَ أَنْ يَمْنَحَ (") أَحَدُ كُمُ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَمْلُومًا حَرْثُ سُلَيْمانُ ابْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كانَ يُكُرِى مَزَارِعَهُ ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُمَّانَ ، وَصَدْراً مِنْ إِمارَةِ مُعَاوِيةً ، ثُمَّ حُدَّثَ (١) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المزَّارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ مُمْرَ إِلَى رَافِعِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ نَهْى النَّبِي عَلِي عَنْ كِرَاء

(۱) مأكان أمحاب النّين (۱) على الرّينغ معلى (۱) الرّيبع (۲) إنْ يَمْنَحُ

(١) حُدِّثُ رَائِعُ بِنُ

بي كذا في الطبوع سابقا من غير رتم ولا تنبيه عليه وهو كذلك في الفسطلاني من غير عزولاً حد اه من هامش الإصل

الْمَزَارِ عِ ، فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ قَدْ عَلِيْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِى مَزَارِعَنَا ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ عِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءُ وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ حَرْثُ بِعَيْ بْنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ أَخْبِرَ فِي سَالِم "أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عِنْكُ أَنَّ الْأَرْضَ تُكُورَى ، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ ٱللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِي عَلِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَٰلِكَ شَيْئًا كُم ۚ يَكُنْ يَعْلَمُهُ (١) ، فَتَرَكَ كِرَاء الْأَرْضِ. بِاللَّهُ كُرَاءِ الْأَرْضِ بِالنَّاهَبِ وَالْفَضَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْهُ صَانِمُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاء مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ صَرَفُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قِالَ حَدَّنَنِي عَمَّاىَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النِّبِي مَلِكُ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِمَاء أَوْ شَيْءٍ (") يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهٰى النِّبِي يَرْكِيُّ عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِيعِ فَكَنْفَ هِيَ بِاللَّهِ بِنَارِ وَالدِّرْهِ ، فَقَالَ رَافِعْ لَيْسَ بِهَا بَأْسْ بِاللَّه بِنَارِ وَالدَّرْهُمْ ٢٠٠ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي ثُهِيَ عَنْ (\*) ذٰلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهُمْ ِ بِأَلَحَلاَلِ وَالْحَرَامِ كَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَاطَرَةِ بِالْبِ مَرْثُن مُعَدُّدُ بْنُ سِنَانٍ (٥) حَدَّثَمَا فُلَيْحُ حَدَّثَنَا هِلِاَلُ وَحَدَّثَنَا (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعامِرِ حَدَّثَنَا فُلَيْح عَنْ هِلاَلِ ا بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۖ أَنَّ النَّبِي عَرَاقِي كَانَ يَوْمَا يُحَدِّثُ وَعِنْدَه رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٱسْتَأْذَنَ رَبَّهُ ف الزَّرْعِ ، فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِي اشِئْتَ ، قالَ بَلَّى : وَلَكِنِّي (٧) أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ ، قالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَأُسْتِواوُّهُ وَاسْتِحْصَادُهُ ، فَكَانَ أَمْثَالَ ٱلجَبَالِ ، فَيَقُولُ اللهُ دُونَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ فَإِنهُ لاَ يُشْبِمُكَ شَيْءٍ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِينُ : وَاللهِ لاَ تَجِدُهُ إلاّ فَرَشِيًّا أَنْ أَنْسَارِيا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعِ فَضَعِكَ

(۱) عَلِيَةُ (۲) أَوْ بَشَىء (۳) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ هَاهُنَا قالَ اللهِ ثُنُ الْمَرَاهُ الحُهُ (٤) مِنْ ذلك

(ه) بَشَّارٍ (۱)

ة (1) عدثني مح

(٧) وَالْسَكِنْ

 <sup>(</sup>۱) كذا هو فى المطبوع
 سابقا بلا رقم عليه كما ترى
 ولم يتعرض له القسطلانى اه
 من هامش الاصل

النِّبِي عَلِيَّةٍ بِإِسْبِ مَا جَاءِ فِي الْعَرْسِ مَرْشِمَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (١) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا كُنَّا ٣ تَقْرُحُ بِيَوْمِ الجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا يَجُوزُ كَأَخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقِ لَنَا كَنَّا تَمْرِسُهُ فِي أَرْبِعا ثِنَا فَتَجْعَلُهُ في قِدْرٍ لَهَا ، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيدٍ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ ، وَلا وَدَكُ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُمَةَ زُرْ نَاهَا فَقَرَّ بَنْهُ إِلَيْنَا فَكَنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَعَدَّى وَلاَ نَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمْعَةِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمَّدٍ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكُثِّرُ الحَّدِيثُ وَاللهُ المَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار لاَ يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحادِيثِهِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُم الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (٢) مَن كِناب الله وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغُلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ أَمْرًأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ ﴿ (؛) وَالْمُذَّى إِلَى الرَّحِيمِ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّةِ عَلَى مِلْءَ بَطْنِي ، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَالَ (٥) (كِنَابُ الْسَاقَةِ) النَّيْ عَلِيَّةٍ يَوْمًا لَنْ يَنْسُطَ أَحَدْ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَثْضِىَ مَقَا لَتِي هَٰذِهِ ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مِقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا فَبَسَطْتُ غَيرَةً لَيْسَ عَلَى " ثَوْبُ غَيْرَ هَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمْثُهَا إِلَى صَدْرِى فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ ما نسيتُ مِن مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هِلْذَا وَاللهِ لَوْلاً آيَتَانِ في "كِتَابِ اللهِ ماحَدَّثْتُكُمْ شَبْئًا أَبَداً: إِنَّ الذِينَ يَكُنُّمُونَ ما أَنزَ لْنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ (اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمُ .

### سِيْم الله الرَّحْنِ الرَّحِيم ("

وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ تَمَالَى: وَجَعَلْنَا مِنْ اللَّهُ مُكُلَّ شَيْهُ حَيَّ أَفَلاَ يُوْمِنُونَ ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُه : أَفَرَأُ يَهُمُ المَاء الَّذِي نَشْرَ بُونَ (٦) أَأْ نَهُمْ أَنْرَ لَنْمُوهُ مِن

(١) إِنْ كُنَّا لَيْمْرَ مُ

(١) إِلَى قَوْلِهِ فَلَوْلاً

الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكَرُونَ (١) ، الاحاجُ الْمُ الْمُرْنُ السَّحَابُ بِالسَّمِ فَي الشُّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ المَّاءِ وَهَبَّتُهُ وَوَصِيْتَهُ جائزةً مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ ، وَقَالَ عُثْمَانُ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ يَشْتَرِي بِشَّرَ رُومَةً فَيَكُمُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدلاء المُسْلِمِينَ فَأَشْتَرَاهَا عُمْانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ سَعيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا قَالَ أُ تِنَ النِّيُّ عَلِيَّةً بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمْ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَاغُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ قالَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بفَضْلِي مِنْكَ أَحَداً يَا رَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِي قالَ حَدَّ أَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا (٢) حُلْبَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ شَاةٌ دَاجِنْ وَهِي اللَّهُ فَ دَارِ أَنَس بْنِ مالِكِ وَشِيبَ لَبَنَّهَا عِمَاءٍ مِنَ الْبِيرُ الَّتِي فَ دَارِ أَنَس فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ (٤) فِيهِ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْر ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ مُمَرُ وَخافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيْ ، أَعْطِ أَبَا بَكْر يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَكَ فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى (٥) يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ الْأَ يْمَنَ فَالْأَ يْمَنَ بالسب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ المَّاءِ أَحَقُّ بِالمَّاءِ حَتَّى يَرْوَى لِقَوْلِ النِّي يَرْكِي لاّ يُمنعُ ال فَضْلُ المَاءَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَن الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْتَكُ قَالَ لاَ مُعْنَعُ فَضْلُ المَاء لِبُمْنَعَ بِعِ الْكَلَّ مَرْشَا يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن ابْنِ شِهاب عَنِ ابْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاء لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَّمِ بِالْبُ مَنْ حَفَرَ بِرَّا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَرْشَ (٧) مَحُودُ أُخْبَرَ نَا (٨) عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَسِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(و) أَعَاجًا مُنْصِبًا الْمَرْنُ السَّعَابُ الْأَرْنُ الْحَاجُ الْرُونُ السَّعَابُ الْأَرْبُ الْمَرْدِ الْمَرْدِ اللَّهِ الْمَرْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّةُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

عَنْ أَبِي هُرْ يَرْاةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ وَالْبِعْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَفِي الرِّ كَازِ الْحُسُ بِالْبِ الْخُصُومَةِ فِي الْبِيْرِ وَالْقَضَاء فِيها حَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيّ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى كِمِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَدْرِي (١) هُوَ عَلَيْهَا فَاجِر ۖ لَقَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ۚ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلاً الآيَةَ كَفَّاء الْأَشْمَتُ فَقَالَ ما حَدَّثَكُمْ (\* أَبُو عَبْدِ الرَّ هُن فِيَّ أُنْزِلَتْ هُذِهِ الآيَةُ كَانَتْ لِي بِبُرْ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمْ إِلِي ، فَقَالَ لِي شُهُودَ لَا قُلْتُ مَالِي شُهُودٌ قَالَ فَيَمْ إِنَّهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا يَحْلَفَ فَذَكَرَ النِّي إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ذَٰلِكَ اللهِ عَنْدُكُمُ تَصْدِيقًا لَهُ بِالْبِ أَنْمُ مِنْ مَنْعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَّاءِ صَرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِينَتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِينْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْكَ ثَلَاثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيمٍ وَكُمُ عَذَابُ أَلِيم وَجُلْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاء بِالطَّرِيقِ فَنَمَهُ مِن ابْنِ السَّبْيلِ ، وَرَجُلْ بَايَعَ إِمَامًا (\* لاَيْبَايِمُهُ إِلاَّ الدُّنْيَا ۖ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ كَمْ يُمْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ ، وَرَجُلُ أَقَامَ سِلْمَتَهُ بَمْدَ الْمَصْرِ فَقَالَ وَاللهِ الَّذِي لا إِلٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وُكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلْ، ثُمٌّ قَرّاً هُذِهِ الآيَةَ ؛ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يَمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا بِالْبُ سَكْرِ الْأَنْهَادِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى بْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُما أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النِّيِّ عَلَى فَ شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّحْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِي سَرِّحِ إِلْمَاءَ يَكُرُ (٤) فَأَلِي عَلَيْهِ فَاخْتَصَا عِنْدَ النِّي عَلِيَّ فَقَالَ (٥) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لِلزُّ بَيْرِ أَسْقِ (٥) يَازُ بَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ النَّاء إِلَى

(۱) انْزِيْ مُسْلِم

المالة (r)

(٤) ضمة راء يمر من الفوع

(7) قطع همزة أسق من النهرع وغير،وفي بمش النسخ استى بهمزة و**صل** ويم فه الفرع أيضا

جاركَ فَغَضِبَ الْانْصَارِيْ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ أَسْنَى يَا زُبَيْرُ مُمَّ أُحْبِسِ المَّاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللَّهِ إِنَّى لَا حْسِبُ هُلْدُهِ الْآيَةَ تَوَكَّتْ فِي ذَٰلِكَ ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ يَيْنَهُمْ (١) إلبُ شُرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْاسْفَلِ (١) مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَانَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَنَا مَعْمُو عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ قالَ خاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلْ (٢) مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النِّي مِنْ اللَّهِ يَازُ بَيْرُ أَسْقِ ثُمَّ أَرْسِلِ (٤) فَقَالَ الْأَنْصَارِي إِنَّهُ ابْنُ عَلَّتِكَ فَقَالَ عَلَنْهِ السَّلَامُ أَسْقِ بَازُ بَيْرُهُ ثُمَّ يَبِلُغُ (٥) اللَّهِ الجَدْرَثُمَّ أَمْسِكُ فَقَالَ (٦) الزُّبَيْرُ كَأَحْسِبُ هَٰذِهِ الْآيَةَ تَرَكَتْ فَى ذَٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ اللُّهُمُ اللَّهُ الْكُفْرَانُ عَلَى الْكَفْرَانُ مُرَّتُنُ (٧) مُحَمَّدُ (٨) أَخْبَرَانَا عَلْدُ (١) قَالَ أَخْبِرَ نِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهاب عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّبَبْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ في شِرَاجٍ مِنَ الْخَرَّةِ يَسْقِي (١٠) بها النَّمْولَ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ فَأَمَرَهُ بِالْمَرُوفِ ثُمَّ أَرْسِلْ (١١) إِلَى جارِكَ ، فَقَالَ الْأَ نْصَادِي ۚ آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَمَّ قَالَ أَسْقِ أُمَّ أَحْبِسْ يَرْجِعَ المَاءُ إِلَى الجَدْرِ وَأُسْتَوْعَى (١٣) لَهُ حَقَّهُ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الآيةَ أُنْوِلَتْ فِي ذَٰلِكَ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَيُومْ مِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيها شَخِّرَ بَيْنَهُمْ قَالَ (١٣) لِي ابْنُ شِهاب فَقَدَّرَتِ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِي مِلْكَ أَسْقِ ثُمَّ أَحْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ (16) الجَدْرُ هُوَ الْأَصْلُ اللَّهِ الجَدْرِ (10) وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِاللَّهِ فَصْلِ سَقَى اللَّهِ صَرَّتْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ سُمَى ٓ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١) كنا في سابقتها بد الله عَلَيْ عَلَيْ قَالَ يَيْنَا رَجُلْ يَشْمِي فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنْزَلَ بِبُرًّا فَشَرِبَ مِنْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلْهَتُ يَأْ كُلُ النَّرَى مِنَ الْعَطَشِ (١٠) ، فَقَالَ لَقَدْ

(1) قال عَدَدُ مِنَ الْعَبَّاس قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ لَيْسَ أَحَدُ يَدُ كُو عُرُوهَ عَنْ عَنْدُ اللهِ اللَّه اللَّهُ ثُنَّ فَقَطْ (٢) قَبْلُ السُّفْلَي (٢) خاصَمَ الزُّ بَيْرُ وَ جُلاَّ (٤) ثُمَّ أَرْسِلِ اللَّاء (٩) عَخْلَدُ بِنُ يَزِيدَ الجرَّانِيُّ (١٠) لِيَسْقِيَ بِهِ (11) أَرْسِلْهُ (١٢) استو في الله (۱۳) فقال

(10) العطاش

رقم ونتتبها القسطلاني لابى الوقت اه مِن هامش الاصل

بَلَغَ هُذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَلَا خُفَةُ (١) ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَنَفَرَ لَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَامُمُ أَجْرًا ، قالَ في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ \* تَابَعَهُ (٢) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ **مَرْثُ ا** ابْنُ أَبِي مَرْيُمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِيَّ مِنْكِيٍّ صَلَّى صَلاَّةَ الْكُسُوفِ، فَقَالَ دَنَتْ مِنَّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَىْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُم ، فَإِذَا أَمْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَحَدْدِشُهَا (") هِرَّةٌ ، قالَ ما شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتُهَا حَتَّى مَا تَتْ جُوعًا حَرَثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ هِرَّةٍ حَبَّسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ، فَدَخلَتْ فِيهَا النَّارَ قالَ ، فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتَيها (\*) وَلاَ سَقَيْتِها (°) حِينَ حَبَسْنَيها وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلَتِيها (°) فَأَكَلَتْ (٧) مِنْ خَشَاشِ الْارْضِ عَامِبُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْ بَةِ أَحَقُّ عِمَا يُهِ مَرْثُ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِنِهِ غُلاَمْ هُوَ (٨) أَحْدَثُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ (\*) يَا غُلاَمُ أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ الْأَشْيَاخَ فَقَالَ ما كُنْتُ لِا وَيْرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَارَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ صَرَبْتُ مُحَمَّدُ بْن بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَثَنَا شُمْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرٌةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلِيْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْفَرِيبَةُ مِنَ الْإِبلِ عَنِ الْحَوْضِ حَرْثُ اللهِ بِنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمُرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جَبِّيرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ يَرْحَمُ اللَّهُ أَمَّ إِسْمُعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ

(1) فَنَرْلَ بِرْاً فَمَلَاً (۲) قوله ثابعه عاد الخ ساقط من أصول كثيرة (۲) كمر دال تخدشها من الفرع

(٤) أطعمتها

(٥) سَمَّيْنِهِ اللهِ
 اليونينية بدون اشباع الناء

(٦) أَرْسُلْتِهَا مِع

(٧) فَتَأْكُلُ

(۱۰) حدثني

لَوْ كُمْ تَغُرْفُ مِنَ المَّاهِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا وَأَقْبَلَ جُرْ مُمْ (١) فَقَالُوا أَ تَأْذَنِينَ أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلاَ حَتَّى لَكُمْ فِي المَّاءِ قَالُوا نَعَمْ صَرَّبْنَ " عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَعْرِو عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلِيَّةِ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلْ حَلَفَ عَلَى سِلْمَةً (\*) لَقَدْ أَعْطَى (\*) بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُو كَاذِبْ وَرَجُلْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةِ بَعْدَ الْمَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِمَا مَالَ رَجُلِ مُسْلِمٍ وَرَجُلْ مَنْعَ فَضْلَ ماء (٥) فَيَقُولُ الله الْيَوْمَ أَمْنَهُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ ماكم تَعْمَلْ يَدَاكَ \* قالَ عَلِي حَدَّثْنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ أَبَا صَالِحْ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ الله مَرْثُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ا بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ إِبْنِ عَنَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّمْبَ بْنَ جَثَّامَةً قالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ لاَ عِلْى إِلاَّ يَنْهِ وَ لِرَسُولِهِ وَقَالَ (٢) بَلَغَنَا أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى النَّقيعَ وَأَنَّ مُمَّرَ خَمَّى السَّرَفَ (٧) وَالرَّبَذَةَ بِالسِّبُ شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الْأَنْهَادِ ، وَرِثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ النَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ الْحَيْلُ لِرَجُلِ أَجْنُ وَ لِرَجُل سِيْرٌ وَعَلَى رَجُل وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلْ رَبَطْهَا في سَبيلِ اللهِ فَأَطَالَ بَمَ ( الله في مَرْج إِنَّ وَوْضَة إِفَا أَصابَتْ في طِيلِها ذٰلِكَ مِنَ المَرْج أَوِ الرَّوْضَة كَانَتْ ( ال لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهُ ٱنْقَطَعَ طِيلُهَا فَأُسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَالْهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بَنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَكُمْ بُرِدْ أَنْ يَسْقَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَٰلِكَ أَجْرٌ ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَفَنَّيًّا وَتُعَفَّقًا ثُمَّ كُم ۚ بَنْسَ حَتَّ اللهِ في رِقابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَٰلِكَ سِيْرٌ وَرَجُلُ رَبِطُهَا خَفْرًا وَرِيَا ۗ وَنِوَا ۗ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ ، فَهِي

(۱) كذا جُرْمُمُ في اليونينية غير منصرف (۲) حدثني (۲) على سِلْعَتِهِ (۲) على سِلْعَتِهِ (٤) أَعْظِيَ (٥) مانهِ (٢) وَقَالَ أَبُو عَبْدٍ اللهِ هكذا في اليونينية (٧) الشَّرَفَ

JK (4) LL (A)

عَلَى ذَٰلِكَ وِزْرٌ ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَنِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ مَا أُنْوِلَ عَلَى فَيها شَيْ الْ هذهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ، فَنَ يَعْدَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ حَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنًا (١) مالكُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ عُنْ عَنْ يَزِيدَ مَوْكَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمْ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا وَ إِلاَّ فَشَأْنَكَ بِمَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنْمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهُمَا مَعَهَا سِقَاوُهُمَا وَحِذَاوُهَا تَرَدُ المَاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا بِاسِبُ مَيْعِ الْحَطَبِ وَالْسَكَلا مِرْشَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدِ حَدَّثْنَا وُهَيْبُ عَنْ هِ شَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْمَوَّامِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لَأَنْ بَأَخُذَ أَحَدُكُمُ أَحْبُلاً (٣) فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبِ فَيَبِيعَ فَيَكُفُ اللهُ بِهِ وَجْهَةً (١) خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطِيَ أَمْ مُنِعَ صَرْتُ إِنَّ بِكَانِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَأَنْ يَعْتَطَبَ أَحَدُ كُمْ خُزْمَةً عَلَى ظَهْرُهِ خَيْرٌ ۖ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيهُ أَوْ يَمْعَهُ مِرْشَ (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرُهُمْ قَالَ أُخْبَرَ فِي ابْنُ شِهابِ عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَيِهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ فَي مَعْنَمَ إِيوْمَ بَدْرِ قَالَ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ مِنْ شَارِفًا أُخْرَى فَأَنَحْتُهُما يَوْما عِنْدَ بَابِ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أَخِلَ عَلَيْهِما إِذْخِرًا لِأ بِيعَهُ ، وَمَعِيَ صَائِغُ ١٦ مِنْ بَيِي قَيْنُقَاعَ (٧) ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فاطمِةَ وَحَمْرَةُ بْنُعَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فَ ذَٰلِكَ الْبَيْتِ مِعَهُ قَيْنَةٌ ، فَقَالَتْ ﴿ أَلَا يَاحْزَ لِلشُّرُفِ

اه (۱) حدثنی

(٢) ابْنِ خالدٍ الْجَهَنِيُّ

(۲) حَبْلًا

(٤) مِهَا عَنْ وجهه.

(۰) عدثني

(٦). طَالِعٌ. طَابِعٍ (٧) فنحة عين قَيْنْقَاعٍ

من الفرع

النَّواء ه فَتَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ خَبِّ أَسْنِمَتُهُمَّا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُما ثُمَّ أَخَذَ منْ أَ كَبَادِهِإِ قُلْت لِا بْنِ شِهِاب وَمِنَ السَّنَامِ قِالَ قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتُهُما فَذَهْبَ مِا قالَ ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ أَفْظَمَنِي ، فَأَتَبَتْ نَبَّ اللهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ أِنْ يُنْ حَارِيَّةً فَأَخْبَرُ ثُهُ الْخَبَرَ فَقُرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَأُ نُطْلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى خَرْزَةَ فَتَمَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ خَمْرَتُهُ بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ أَاثَتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لِآبائي فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ، وَذٰلِكَ قَبْلُ تَحْرِيمِ الْخَنْرِ بِالْبِ الْقَطَائِعِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ جَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١) عَنْ يَحْيى بْن سَعِيدٍ قالَ سَمِعْتُ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ النِّبِي عَيْلِيِّهِ أَنْ يُقَطِّعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ حَتَّى تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِلِينَ مِثْلَ الَّذِي ثَقْطِيمُ لَنَا ، قالَ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَ ثَرْتَةً ، فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي بِالْبِ الْكَيْتُ القَطَائِعِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ دَعَا النِّي عَلِيِّ الْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنْ فَمَلْتَ فَا كُتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشِ مِثْلِهَا ۖ فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ يَرْكِينَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي الْإِسِكُ حَلَّبِ الْإِبِلِ عَلَى المَّاء مرَّثْنَا (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنِ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قِالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلاَلِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي عَلِيُّ قَالَ مِنْ حَقَّ الْإِبِلِ أَن تُحْلَبَ عَلَى المَاء عاسبُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَنَّ أَوْ شِرْبُ في حائطٍ أَوْ في نَحْلِ قَالَ (٣) النَّبِيُّ مِنْ بَاعَ نَحْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبِّرَ فَنَمَرَتُهَا لِلْبَائِع فَلِلْبَائِيمِ ( ) المَرُّ وَالسَّقْ حَتَّى بَرْفَعَ وَكَذَٰلِكَ رَبُّ الْمَرِيَّةِ \* أَخْبَرَ نَا ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ ا يُوسُفَ حَدَّثَنَا (١) اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَن أَبْنَاعَ نَحْلاً بَعْدَ أَن تُوَبَّرَ فَتَمَرَكُما

رُوْ) حَمَّادُ بِنْ رَيْدِ ما گُوْرُ (۲) حدثنی (۲) وقال گوْرُ (٤) وللبائع (٥) حدثنا (۲) أُخبِرُنَا

لِلْبَائِيعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ٱبْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مالٌ فَالُهُ لِلَّذي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ \* وَءَنْ مالِك عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ مُمَرَ في الْعَبْدِ عَرْث حَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ رَخْصَ النِّبِي عَنِي أَنْ يُبَاعَ الْعَرَايا بِحَرْصِها تَعْرا حَرّث عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِيْنَةً عَن ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَهِي النَّبِي عَنِي الْخَابِرَةِ وَالْحُافَلَةِ وَعَنِ الْزَابِنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتِّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا (١) وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْ عَمِ إِلاَّ الْمَرَابا حَرْثُ يَحْى اللهِ اللهِ الْمَرَابا حَرْثُ يَحْى اللهِ اللهِ الْمَرَابا حَرْثُ يَحْى اللهِ اله ابْنُ قَزَعَةَ (٣) أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَبْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى (٣) أَبِي أَخْمَد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَخْصَ النِّي مُ لِلَّهِ فِي يَدْعِ الْمَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أُوْسُقِ أَوْ فِي خَمْسَةِ أُوسُقِ شَكَّ دَاوُدُ فِيذَٰلِكَ صَرْتُنَا زَكَر بَّاءِ اللهِ ابْنُ يَحْنِي أَخْبَرَنَا ٤٠ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَشِيرِ قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْ لَى بَنِي حَارِثَةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْمُزَابِنَةِ بَيْعِ الشَّمْرِ بِالنَّمْرِ إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ كَلُّمْ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْخَقَ حَدَّثَنَى بُشَيْرٌ مِثْلَهُ (\*)

( بسم الله الرُّهمان الرَّحيم )

بابْ في الاُسْتِقْرَاض وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ بابُ مَن أَشْرَى بِاللَّهَ بْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَّنُهُ أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مِرْتُ مُمَّدِّ<sup>ن</sup> مُجَّدِّ<sup>(1)</sup> أَخْبَرَ نَا جَرِيرٍ عَن الْمُغِيرَةِ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي مِنْ قَالَ (^ كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أُتَبَيعُنِيهِ (" قُلْتُ نَعَمْ فَبَعْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ المدينةَ عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ مِرْشَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

الآستيقر اض )

رم الميينة (٩)

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَني الْأسورَدُ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي ۗ إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ السَّبِ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءهَا أَوْ إِنْلَافَهَا صَرْتُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوِيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ أَنْ بَلالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَا إِلَّهِ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءِهَا أَدَّى (١) اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِنْلاَفَهَا أَنْلْفَهُ اللهُ باب أَدَاء الدُّيُونِ (٣ وَقَالَ (٣) اللهُ تَمَالَى إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُم أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (١) وَإِذَا حَكَنْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِمِيًّا بَعِظُكُمْ بِدِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيماً بَصِيراً وَرُشُ (\*) أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهاب عَن الْأَعْمَش عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِعَ النَّبِيِّ مَا إِلَّهِ ، قَلَمًا أَبْصَرَ يَعْنِي أُحُدًا قالَ ما أُحِبُ أَنَّهُ يُحَوَّالُ (٥) لِي ذَهَبًا يَمُكُنُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاّ دِينَارًا ١٠٠ أَرْصِدُهُ ١٨٠ لِدَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ ثُمُّ الْأَقَلُونَ ، إِلاَّ مَنْ قَالَ إِلَّا الْ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَأَشَارَ أَبُوشِهَابِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا مُ وَقَالَ مَّكَانَكُ وَتَقَدُّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَأُرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتَّى آتِيكَ ، فَلَمَّا جاء قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ الَّذِي سَمِيْتُ أَوْ قَالَ الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ وَهَلْ سَمِعْتَ قَلْتُ نَعَمْ قَالَ أَنَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِأَنْهِ شَبْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ (٥) فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قالَ نَعَمْ (١٠) أُحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِيعَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهابٍ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَشُرُ فِي أَنْ لاَ يَمُ عَلَي مَلاَثُ وَعِنْدِي مِنْهُ ثَيْ الْأَشَيْ

(۱) أَقَاهَا (۲) الدَّيْنِ
(۱) وَقُولِ اللهِ
(۱) الآية
(۱) الآية
(۱) عَمُولُ
(۱) يَعُولُ
(۱) يُعُولُ
(۱) أَرْصِدُهُ
(۱) أَرْصِدُهُ
الله وينارُهُ
المرة وضها والماد المحدورة لاغير في هذه والن الميونية الماد الما

ة. (١٠) حلثني

أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ رَوَاهُ,صَالِح وَعُقَيْل عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالسِبُ أَسْتِقْرَاضِ الْإِبلِ مَرْش أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ أُخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلِ ، قَالَ سَمِينَ أَبَا سَلَمَة ببيتِنَا (١) يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَعْلَظَ لَهُ فَهَمَّ (٢) أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصاحبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَأَشْتَرُوا لَهُ بَسِرًا فَأَعْفُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلاَّ أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ قَالَ أَشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُم أَحْسَنُكُمُ قَضَاء باسب حُسْنِ التَّقَاضِي مَرْشُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْرِ بْعِي عَنْ حُذَيهُةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِيتُ النِّي عَلِيٌّ يَقُولُ ماتَ رَجُلْ فَقيلَ لَهُ (" قالَ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ ، فَأَنْجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ ، وَأُخَفِّف عَن الْمُشيرِ فَغُفِرَ لَهُ قالَ أَبُو مَسْمُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ (١) النَّبِيِّ عَلَيْ بِالْكِ بِالْبِيِّ عَلَى اللَّهِ مَنْ سِنَّهِ مَرْثُ مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى سَلَّمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النِّي يَرَانِي يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا ، فَقَالَ (٢) رَسُولُ الله المبحول عَلَيْتِهِ أَعْطُوهُ ، فَقَالُوا ما (٧) نَجِدُ إِلاَّ سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ فَيْتَنِي أَوْفَاكَ ۖ ﴿ (٦) قَالَ ﴿ ٧) لَآتَجِدُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً عَامِهُ اللهِ عَلَيْ (١) أَوْف حُسْنِ الْقَضَاءِ حَرِّشْ أَبُو نُعَيْمٍ حِدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الله فَقَالَ مِبْكِيَّةٍ أَعْطُوهُ فَطَلَّبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ (٨) أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْ وَيْتَنِي وَفَ (١٠) اللهُ بِكَ (١٠) قالَ النِّي عَلِيَّ إِنْ خِيَارَكُ أَحْسَنُكُمْ قضاء مرتن خَلاَّدُ (١١) حَدَّثَنَا مِسْعَنْ حَدَّثَنَا مَحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ ءَنْهُمَا قَالَ أُتَيْتُ النِّي عَلِيَّةِ وَهُو َ فِي الْمُنْجِدِ قَالَ مِينْعَرْ أُرَاهُ قَالَ ضُعِّي، فَقَالَ صَلَّ رَكْمَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي بِاسِبُ إِذَا قَضَى دُونَ حَقَّهِ أَوْ حَلَّلَهُ

(٥) يُعْطَى قل في المنح

فَهُوَ جَائُرُ ۚ حَرَرُ اللَّهِ أَخْبَرُ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرُ لَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّ آنِي ابْنُ كَمْبُ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَّاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدُ يَهُ إِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنَ فَأَشْتَدَ الْغُرَماءُ فِي حُقُونِهِمْ فَأَتَبْتُ النَّبِيُّ فَسَأَكُمُ أَنْ يَقْبَلُوا غَرْ حَانِطِي وَيُحَمَّلُوا أَبِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُمْطَهِمِ النَّبِيُ ﷺ حَائِطِي وَقَالَ سَنَغْدُو عَلَيْكَ فَهَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي تَمْرِهَا بِالْبَرَّكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَ يَهِي لَنَا مِنْ تَمْرِهَا بِاسِ إِذَا قاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدِّيْنِ (١) تَمْرًا بتَمْر أَوْ غَيْرِهِ عَرْشُنْ " إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنَ كَبْسَانَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ ثُولِنَّ وَتَرَكَ عَلَيْدِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْنَنْظَرَهُ جَابِرْ فَأَنِي أَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، خَاء رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَكُلَّمْ (٣) الْيَهُودِيُّ لِيَأْخُذُ فَمَ نَخْ لِهِ بِالَّذِي ('' لَهُ فَأَبِي ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّخْلَ فَشَى فِيهَا ثُمَّ قالَ لِجَابِرِ جُدَّ لَهُ وَأُوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ كَفِكَةُ بَعْدَ ما رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَأُوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقاً وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْمَةً عَشَرَ وَسْقًا خَاء جابِر وَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِيُذْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَ بُيُصَلِّي الْمَصْرَ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَصْلِ فَقَالَ أَخْبِرُ ذَلِكَ (٥) ابْنَ الخَطَّابِ فَذَهب جابر إِلَىٰ مُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَثْنَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي لَيُبَارَكَنَّ فيها باسب من أسْنَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ (٦) حَرَّثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَي أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَانَ يَدْعُوفِ الصَّلاَّةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بك مِن المَّأْتُمْ وَالمَغْرَمْ ، فَقَالَ لَهُ قائِلٌ ما أَكْنَ ما نَسْتَعِيذُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ المَغْرَمِ قالَ إِنَّ الرَّجْلَ الْإِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ (٧) ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ لَاسِهِ الصَّلاَّةِ عَلَى مَنْ

الآين في الدَّين فهو جائز (١) حدثني (١) فَكُمَّمَ الدَّين فهو جائز (١) فَكَمَّمَ (١) فَاكُمَّمَ (١) فالتي (١) ذاك (١) حدثنا أبو اليان أخبرنا المسيد عن الزهرى ح وحدثنا (٧) كذَّبَ (٧)

ابْنُ مُجَدِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو بْنَ عَبْدِ

الرُّهُن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ مِينْ عِيد

تَرَكَ دَيْنًا حَرْثُ أَبِو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَادِمٍ عَنْ

أبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلْكِيِّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ

كَلَّ وَإِلَيْنَا صِّرْشُ ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّد حَدَّثَنَا أَبُو عامِر حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مِلاِّلِ بْنِ

(۱) حدثنی (۲) مطلّغین،

رَجُل أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُو أَحَتُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِالسِبِ (١) مَنْ أُخَرَّ الْغَرِيمَ إِلَى الْنَدِ أَوْ نَحُوهِ وَلَمْ يَرَ دُلِكَ مَطَلًّا وَقَالَ جَابِرُ أَشْتَدَّ الْفُرَمْاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَ لَهُمُ النَّبِي ۚ يَنْكِ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حائِطِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمِ الْحَائِطَ ، وَكَمْ يَكْسِرْهُ كُمُمْ قَالَ (" سَأَغْدُو عَلَيْكَ (" غَدًّا فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعا في تَمْرِها بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمْ أَمْ اللَّهُ مَنْ بَاعَ مالَ اللَّهُ لِسِ أَوِ الْمُدْمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَماء أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ صَرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَالُم حَدَّثْنَا عَطَاءِ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَ ۖ قَالَ أَعْ تَقَرَّ جُلْ (٤) غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ( ) عَلِيَّ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنَّى فَأَشْتَرَاهُ أَنعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَخَذَ عَنَّهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ الحِبِ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْدِم قَالَ (٦٠) إِنْ مُعْمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلِ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ أَعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَالَا وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي ٱلْقَرْضِ \* وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّتَنَى جَمْفُلُ بْنُ رَبِيمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُوْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ أُنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ آبِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلِ مستَّى (٧) الحَدِيثَ باب الشَّفَاعَةِ في وَضْع الدَّيْن مَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغْيِرَةً عَنْ عامِرِ عَنْ جابرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُصِبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَاثَ عِيَالاً وَدَيْناً فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدِّينِ أَنْ يَضَمَّوا بَمْضا (٨) مَنْ دَيْنِهِ ۚ فَأَبَوْا فَأَتَيْتِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَأَسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَو ا فَقَالَ صَنَّفْ تَمْرَكَ حَدَّتِهِ ، عَذْقَ (١) أَنْ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ (١٠) ، وَاللَّيْنَ عَلَى حِدَةٍ (١١) وَالْعَجْوَةَ عَلَى حَدَةٍ ، ثُمَّ أَجْضِرُ ثُمْ حَتَّى آتيكَ فَفَعَلْتُ ، ثِمَّ جاء عَلَيْ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلُحَتَّى أَسْتُوْفَى وَ بَـ فَيَ التَّمْرُ كَا هُو كُأَنَّهُ لَمْ 'يُصَّ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبيّ عَلِيَّ

(1) باب من أخر المنح أن المنح أن المنح أن هذه المنح أن هذه المنح أن هذه المنح أن ال

(۲) وفال (۳) عليكم م

(٤) رَجُلْ مِنَا

(٠) رَسُولُ (١) اللهِ

(٦) وقال

(٧) وَدَ كُو الْمُدِيَثَ

(A) بعضها

(٩) كنا ڧاليونينية العبن مكسورة صح

(۱۰) علی حید ّنیه

(۱۱) على حدَّثهِ

 (1) كذا بلارتم في الطبعة السابقة وفي الفسطلاني انها انسخة لكن لم يقل من اليونيئية أو غيرها اله من وليشي الاصل (۱) فَرَكُوْهُ (۳) أَوْ نَيْباً (۳) وَرَكُوْمِ إِنّاهُ (۵) وَرَكُوْمِ إِنّاهُ (لاصول الكنيرة (٥) كمر راء المجر من النوع (٦) في أصول كثيرة قال (٧) مدتني

عَلَى نَاصِحٍ لِنَا فَأَرْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَى فَوْكَرَهُ (١٠ النَّيْ عَلَيْ مِنْ خَلْفِهِ ، قال بسنيه وَالَّكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا أَسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِمُوْسِ قَالَ عِلْ فَا رَوَّجْتِ بَكُراً أَمْ (١) ثَبْباً قُلْتُ ثَبْباً أُصِب عَبْدُ الله وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِفَارًا ، فَنَزَوَّجْتُ ثَيْبًا ثَمَالِمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ، ثُمَّ قالَ أَنْتِ أَهْلَكَ ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِيَسْعِ الجَمَلِ فَلاَمَنِي ، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الجَمَلِ ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيّ مَرِي وَوَكُنِ مِ (\*) إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبَيُّ مَرْتِ مَ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَمَهُمِي مَتَمَ الْقَوْمِ بِالسِّبُ مَايُنْهُي عَنْ إِضَاعَةِ المَـالِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى وَالله لاَ يُحْبِ الفَسَادَ وَلاَ يُصْلِيحُ عَمَلَ المُفْسِدِينِ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ (٤) أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُوكَ أَنْ أَتْرُكُ مَا يَمْبُذُ آ بَارُّنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَ النَّا مَا نَشَادٍ ، وَقَالٌ : وَلاَ تُوثُوا السُّفَهَاء أَمْوَ الْكُمُ وَالْحَبْرِ (٥) في ذلك وَما يُنْفَى عَنِ الْحِدَاعِ صَرَبْتِ أَبُو يُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ سَمِعْتُ (٦) ابْنَ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَجُلْ للَّنْبِيِّ عَلِيَّةٍ إِنِّي أَخْدَعُ فِي الْبِيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَمْتَ فَقُلْ لَاخِلاَ بَهَ فَكَانَ الرُّجُلُ يَقُولُهُ حَرْثُ الشُّعْبَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشُّعْبَ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُعِرَّةِ بْنِ شُمْيَةً عَنِ المغيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّاتِ وَوَأَدَ البِّنَاتِ ، وَمَنَّعَ (^) وَهَاتِ ، وَكُرِهَ لَكُمْ فِيلَ وَقَالَ ، وَكُثْرَةَ السُّوالِ وَإِضَاعَةَ المال باسب المبندُ راع في مال سيده ولا يعملُ إلا بإذيه مرش أبو اليمان أَخْبَرَ نَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُنَّهُ سَمِعَ رَبُولَ اللهِ عِلَيْ يَقُولُ: كُلُكُمْ رَاعِ وَمَـُولُ عَنْ رَعِيَّةِ فَالْإِمَامُ رَاعِ وَهُوْ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيتُهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْوُلٌ عَنْ رَعِيتُهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِي مَسْوُلَةٌ عَنْ رَعِيِّهَا وَالْحَادِمُ فِي مالِ سَيْدِهِ رَأْع

وَهُوَ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيْتِهِ ، قالَ فَسَعِنْتُ هُولُاء مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَسِهِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْوُلُ عَنَ رَعِيْتِهِ ، فَكُلُكُمْ رَاعِ وَكُلُكُمْ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيْتِهِ ، فَكُلُكُمْ رَاعِ وَكُلُكُمْ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيْتِهِ (')

## ( بِسْمِ أَلَّهِ الرَّنْمُنِ الرَّحِيمِ )

باسب مايُذْ كُرُ فِي الْإِشْخَاص (٢) وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْسَلِمِ وَالْيَهُودِ (٢) وَرَشْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَبْسَرَةً أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِيْتُ النَّزَالَ " سَيَنتُ (٥) عَبْدَ اللهِ يَقُولُ سَمِنتُ رَجُلاً قَرَأُ آيةً ، سَمِنتُ مِنَ النَّي عَلَيْ خِلاَفَهَا فَأَخَذْتُ بِيدِهِ فَأَتَبْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ كِلاَّ كُمَّا تُحْسِنُ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنَّهُ قَالَ لاَ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كُانَّ قَبْلَكُمُ أَخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا مِرْشَا يَحْيِي بْنُ قَرَعَةً حَدَّثَنَا إِبْرُ اهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهِابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِ الرُّعْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْنَبٌ رَجُلاَفِ رَجُل مِنَ الْسُلِينِ، وَرَجُل مِنَ الْيَهُودِ نالَ (٦) المُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُحَمَّداً عَلَى الْعَالَمِينَ ، فَقَالَ الْيَهُودِي وَالَّذِي أَصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْعَالِمَينَ فَرَفَعَ الْسُلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيُّ ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَ فَأَخْبَرَهُ عِلَى مِنْ أَرْهِ وَأَمْرِ الْمُدْلِمِ ، فَدَعَا النَّبِي عِلْقَ المُدْلِمِ وَمَأْلَهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النِّي عَلِي لاَ ثُخَـ بَرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَتُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أُولُ مَنْ يُفِيثُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشْ جانِبَ الْعَرْش فَلا أَدْرِي أَكَانَ (٧) فيمَنْ صَعِتَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْكَانَ مِثَنْ أَسْتَنْنَى اللهُ مَرْشَ مُوسَى ابْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ يَحْيى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُ قَالَ مَبْنَمَا (٨) رَسُولُ اللهِ عَلِي جَالِسُ جَاء مَهُودِي ، فَقَالَ مَا أَمَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلُ مِنْ أَصْعَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ أَدْعُوهُ فَقَالَ

. ه (۱) ( بی الخصومات )

(٢) وَالْمُلازَ مَةِ وَالْخُصُومَةِ

(٢) والْبَهُ وَدِيّ

(٤) النَّزُّالَ بْنَ سَبْرَةً

(ه) في أصول كثيرة قال سبعت .

> ه ما (۷) کان ها (۷) کان

(٨) بَيْنَا

خَبِيثُ عَلَى مُمَّدٍّ عَلِيَّةً فَأَخَذَتْنِي غَضْبَة ضَرَبْتُ وَجْهَهُ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ لأَنْحَ يُرُوا بَيْنَ الْأَنْهِيَاءِ ۚ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القيامَةِ ۚ فَأَ كُونُ أُوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذْ بِقَائَمَةٍ مِنْ قَوَاتُم الْمَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِتِ بِصَمَقَةِ الْأُولَى صَرَّتُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مَهَامْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْمَ جارِيةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَنْلَانُ أَفُلاَنْ حَتَّى مُمِّيَّ (\*) الْيَهُودِيُّ فَأُومَتْ (\*) بِرَأْسِهَا فَأْخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ عِلْبُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْمَقْل ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمامُ ، وَيُذْكَرُ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ ( ٤ ) النِّي مَنْ إِذَا كَانَ لِرَجُلِ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْي ثُمَّ مَاهُ \* وَقَالَ مَالِكُ إِذَا كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَجُلِ مَالُ وَلَهُ عَبْدٌ لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُرْ عِنْقُهُ وَمَنْ (٥) بَاعَ عَلَى الضَّمِيفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ (٦) تَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأُمَرَهُ بِالْإِصْلاَحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَإِن أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ لِأَنَّ النَّبِيّ مَنْ إِضَاعَةِ المَـٰ الِهِ ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذَا بَايَمْتَ فَقُلُ لاَ خِلاَّبَةً وَكُمْ يَأْخُذِ النِّيُّ مِنْ إِنَّ مِالَهُ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ رَجُلُ يُخْدَحُ فِي الْبَيْدِ (٧) فَقَالَ لَهُ النَّبِي مِنْ مِنْ إِذًا بَايَعْتَ فَقُلْ لأَخِلاَبَةً فَكَانَ يَقُولُهُ مَرْثُ عاصِمُ ابْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَاابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَبْداً لَهُ لَيْسَ لَهُ مالُ عَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّيْ عَلِيٌّ فَأَ بْنَاعَهُ مِنْهُ نُدَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ باب كَارَم الْخُصُوم بَدْضَيِم في بَعْض حَرْثُ الْحُدُّ أُخْبِرُ فَا أَبُومُهُ الْوِيةَ عَنِ

الْا عُمَشِ عَنْ شَقَيْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ حَلَفَ

أَضَرَ بْنَهُ قَالَ سَمِيْنُهُ بِالسُّوقِ يَحْلُفُ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ (١) ، قُلْتُ أَيْ

را) على النَّبِيِّينَ (۱) على النَّبِيِّينَ

(٢) سَمَّى الْبَهُودِيُّ الْبَهُودِيُّ

(٢) فَأَوْمَأْتُ ص

(٤) أن النبي منب

(٠) باب من بَاغ

(٦) وَدَفَعَ

(v) في أصول كثيرة بعد قوله في البيع إذا بَايَمَ

عَلَى يَمِينِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ أَمْرِيُّ مُسْلِمٍ ، لَـقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْاشْمَتُ فِي وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَينِي (١) وَ بَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضُ كَفَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنْ أَلُّكَ بَيِّنَة قُلْتُ لاَ قالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ أَخْلِفْ قَالَ قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِذًا يَعْلَفْ وَ يَذْهَبَ عِمَالِي فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الآيةِ مَرْثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ تُحْمَرَ أَخْبَرَ نَا (٢) يُونسُ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالِكِ عَنْ كَمْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَبْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ في المَـْجِدِ فَأَرْ تَقَمَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو َ فِي يَبْتِهِ خَفَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَاكَنْبُ قَالَ لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَٰذَا فَأُوْمَأً (٢) إِلَيْهِ أَى الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ قُمْ فَأَقْضِهِ مَدْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّ يَبْدِ عَنْ عَبْدِ الرُّ هُنْ بْنِ عَبْدِ القَادِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقُولُ َ سَمِيْتُ هِشَامَ بْنَ حَكْمِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَوُهُمَا ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلِي أَفْرَأُ نِيها ، وَكِدْتُ أَنْ (٤) أُعِلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمْ لَنْهُ حَتَّى أَنْصَرَفُ ، ثُمَّ لَبَّنَّهُ بِرِدَائِهِ ، فِبَنْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِعْتُ هُـٰذَا يَقُرَّأُ ، عَلَى غَيْرِ ما أَقْرَأْ تَنْدِهَا فَقَالَ لِي أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْرَأُ فَقَرَأُ قَالَ هَنكَذَا أَنْز آتْ ثُمَّ قَالَ لِي أَقْرَأُ فَقَرَأُت فَقَالَ هَكَذَا أُنْرِلَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُنِ فَأَقْرَوُّا مِنْهُ ماتيسَّرَ باسب أيخرّاج أَهْلِ المَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبَيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرِ حِينَ نَاحَتْ حَرْشَا كُمَّدُّ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِمِ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي إِلَّهُ

(۱) بَيْنَ رَجُلِ وبينى (۲) شَيْنًا (۲) وَأُوْمَأً (۱) وَأُوْمَأً

(١) ( ﺗﻮﻟﻪ ﺯﯨﻤﻪ ) ﺑﯩﮕﻮﻝ الميم ولابي ذر بفتحها (٢) إِنَّا قَدِيْتَ أَنْ انظره (۲) فاقبضه (٤) بَيْنَا بِعَنْبُهُ (٥) ضبط تُغْثى بالناه من الفرع المكي (٦) كذا ق اليونينية (٧) قال (٨) قال (١١) باست في الكرَّمَة (۱۲) دن جعفر

قَالَ : لَقَدْ تَهَمَّتُ أَنَّ آرُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ أُخالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّالاَةَ فَأُحرِّقَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ مِنْ مُعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحْمَدٍ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ عَبُدَ بْنَ زَمَعْةَ (١) وَسَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَاصِ أُخْتَصَا إِنِّي النَّبِيِّ عِلْكِي فِي ابْنِ أُمَةِ زَمَّمْةً ، فَقَالَ سَعْدٌ بَارَسُولَ. اللهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ ٣ أَنْ أَنْظَرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةً ، فَأَفْبِضَهُ ٣ فَإِنَّهُ أَبني وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ أَخِي وَابْنُ أَمَّةً أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي ، فَرَأَى النَّبي عَلِي شَبَّا بَيِّنَّا (١) ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً ، الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ ، وَأَخْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً . م التوسَّق عِمَّنْ تَحْشَى (٥) مَعَرَّ أَهُ ، وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنِّي وَالفَرَائِضِ مَرْشَا فَتَيْبَة حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِع أَبَا هُرِيرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا ٥٠ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَيْلًا قَبَلَ نَجْدٍ ، كَفَاءِتْ برَجُلِ مِنْ أَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالِ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ بسارية مِنْ سَوَادِي السَّجِدِ نَغَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَلِيَّةِ قَالَ (٧) مَا عِبْدَكَ يَا ثَمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا كُمُّنْ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ (٥) أَطْلِقُوا مُعَامَةً إلى الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ في الحرّم الله على إنْ مُعَرُّ رَضِيّ وَأَشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسَّجْنِ بِمَكَّةً ، مِنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَلَى أَنْ الروبَهُ الْهُ وينار مُعَرَ (١) إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَإِنْ كَمْ يَرْضَ مُعَرَّ فَلِصَفُوانَ أَرْبَعُمِا لَةٍ (١٠) وَسَجَنَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ بِمَكَّةً مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى سَعيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النِّي عِلَيْ خَيْلاً قِبَلَ نَجُدِ فِأَءِتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةً يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بَنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي السُّجدِ ( بشم ألله الرَّحْمَتِ الرَّحيمِ )

باب ُ (١١) الْلَازَمَةِ طَرْثُ الْحَيْنُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى (١١٥

جَمْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً ، وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنَى اللَّيْتُ ، قَالَ حَدَّثَنَى جَمَفْرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرُّهُنِ (١) بْنِ هُزْ مُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالِكِ الْانْصَارِيِّ عَنْ كَمْب بْنِ مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيَّ دَيْنٌ فَلَقيَهُ فَلَرْمَهُ فَتُكَلُّمَا حَتَّى أَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَرَّ بهِمَا النَّبِي مِنْ اللَّهِ فَقَالَ مَا كَمْبُ وَأَشَارَ بِيدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ قَأَخَذَ نِصْفَ ما عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا بِاسِبُ التَّفَاضِي مَرْثُنَ إِسْخُتُ حَدَّثْنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ عَادِمٍ أَخْبْرَ نَا شَعْبَةُ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحٰي عَنْ (١) عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِي الْمَسْرُوقِ عَنْ خَبَّابِ، قالَّ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ (٢) لِي عَلَى الْمَاصِ بْن وَائِلِ دَرَاهِمُ فَأَتَبِنُّهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ أَفْضِيكَ حَتَّى تَكَنْفُرٌ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَوَاللهِ لاَأَ كُفْرُ بِمُحَمَّدٍ عَلِيْ حَتَّى مُبِيتُكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثُكَ ، قَالَ فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ، ثُمَّ أُبْمَثَ قَأُوتَى مالاً وْ وَلَداَّ ثُمَّ أَقْضِيَّكَ فَنَزَلَتْ أَفَرَأَيْتَ النَّبِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُ وَتَنَ مَالاً وَوَلَداً اللَّايَّةَ



وَإِذَا (°° أَخْبَرَهُ وَبُ اللَّقَطَةِ بِالْمَلاَمَةِ دَفَع إِلَيْهِ **مَرْثُ آ**دَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَى مُحِّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةً عَنْ سَلَّمَةً سَمِعْتُ سُوَيْدٌ بْنَ غَفَلَةَ قالَ لَقِيثُ أَبَىَّ بْنَ كَمْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَخَذْتُ (١) صُرَّةً مِائَةً دِينَار فَأُتَبْتُ النّي إلى فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَمَرَّفْتُهَا حَوْلُها (٥) ، كَفَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَمْرِفْهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أُجدْ ، ثُمَّ أَتَبِثْتُهُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ (٦) أَدْفَظُ وعاءها وَعَدَدَها وَوِكَاءَهَا يُؤْلِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَأَسْتَمْتُعْ بِهَا فَأَسْتَمْتَعْتُ ، فَلَقَيتُهُ بَعْدُ بِحَكَّةً فَقَالَ

(١) أُصَيْتُ . وَجَدَّتُ (٠) في بعض الاصول

لاَ أُدْرِى ثَلَاتَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلاً وَاحِداً باب صَالَةِ الْإِبلِ مَدْثُن (١) مَمْرُو ا بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةً حَدَّثَنَى يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهِنِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءٍ أَعْرَ ابِي النَّبِي عَلِي فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقَطُّهُ فَقَالَ (٢) عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ أَحْفَظُ (٣) عِفَاصَهَا وَوِكَاءِهَا ، فَإِنْ جَاءِ أَحَدُ بُخْ بِرِكَ بِهَا وَإِلَّا وَأُسْتَنَفْقُهُا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ (\*) الْغَنْمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِلَّذِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ قَالَ (\*) صَالَّةُ الْإِيلِ ، فَتَمَعَّرَ وَجُهُ النِّبِّ عَيْكَ فَقَالَ مالكَ وَلَهَا مَمَهَا حِذَاوُهَا وَسِقَاوُهما تردُ المَاء وَ تَأْ كُلُ الشَّجَرَ باب صَالَّةِ الْغَنَم ِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنى سُلَيْانُ (٦) عَنْ يَحْنِي عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَبْدَ بْنَ خَالِهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِيُّ مِنْكِيِّ مَنِ اللَّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ أَعْدِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً ، يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ لَمْ " تَفْتَرَفِ (٧) أَسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَكَانَتْ وَدِيمَةً عِبْدَهُ قَالَ يَحْنِي فَهَاذَا الذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلِيقِ هُوَ أَمْ شَيْءٍ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قالَ كَيْفَ تَرَى فِي صَالَّةِ الْغَنَمِ ، قَالَ النَّبِي عَلِيَّ خُذْهَا فَإِنَّا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذُّنْبِ ، قالَ يَزِيدُ وَهِي تُعَرَّفُ أَيْضًا ، ثُمَّ قالَ كَيْفَ تَرَى في صَالَّةِ الْإِبلِ قالَ فَقَالَ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذْاً مِمَّا وَسُقَّاءِهَا تَرَدُ اللَّهِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجَدَهَا رَبُّهَا باب " إِذَا لَمْ يُوجِدُ صَاحِبُ اللَّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِي لِنْ وَجَدَهَا صَرَتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ أَخْبَرُ أَ مَالِكُ عَنْ رَبِيمَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءً رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأَنَكَ بها قالَ فَضَالَةُ الْغَنَّمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلدِّنْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعْهَا سِقَاؤُهَا وَحِنْدَاؤُهَا تَرَدُ المَّاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا باب إِذَا وَجَدَ

(۱) حدثنی (۲) قال (۳) اغرف (۵) خَالَةُ (۵) فَقَالِي (۱) حَالَةُ (۵) فَقَالِي

(٧) تَعْرَفِ

خَسَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سِوْطًا أَوْ نَحْوَهُ \* وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَمَفْرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْ مُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَنَّهُ ذَكرَ رَجُلاً مِنْ آبِي إِسْرَائِيلَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ خَوْرِجَ يَنْظُرُ لَعَلْ مَرْكَبًا قَدْ جاء بِمَالِهِ فَإِذَا هُوُ ۚ بِٱلْخَشَيَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْ لِهِ حَطَّلِهَا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ باسب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ مَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور عَنْ طَلْعَةَ مَنْ أَنْسِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِي مِنْ إِلَّهِ بِمَرْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ (١) لَوْلاَ أَنِّي أَخاف أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا ۚ كَلْتُهَا \* وَقَالَ يَحْيِيٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَني مَنْصورْ وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةً حَدَّثَنَا أَنَسْ وَحَدَّثَنَا (٢) لَحُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَمْمَرٌ عَنْ مَهْمًام بِنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّبِيّ مَلِكِ قَالَ إِنَّى لَا نَقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَافِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلُّهَا أَمْمٌ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً قَأْلُفِيهَا ١٠٠ بِالْبِ كَيْفَ ثُمَرَّفُ لَقَطَةُ أَهْلِ مَكَّة \* وَقَالَ طَاوُمُنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ. عَلِيَّةٍ قَالَ لاَ يَلْتَقَطُّ لُقَطَّتَهَا إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا \*وَقَالَ خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّ عَرَّاكِمْ قَالَ لا تُلْتَقَطُ (١) الْفَطَتُهَا إِلاَّ لِلْمَرَّفِ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ (٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرٍ بَّاءِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لَا يُدْضَدُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَّتُهَا إِلاَّ لِلْنشِدِ وَلا يُخْتَلَى خَلاَهَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَقَالَ (٦) إِلاَّ الْإِذْخِرَ صَّرْثُ يَحْنِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْن مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيي بْنُ أَبِي كَيْبِ قَالَ حَدَّثَنى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُمْن قالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِرْكِ مَكَّةً قَامَ فِي النَّاسِ خَمِدَ اللهُ وَأَنْي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ

(1) نقال (1) وحدثنا سفطت الواو (7) وحدثنا سفطت الواو (7) فألفها هكذا هو بالغاء والمرع المول المسموما عليه وف الفرع المتكزى فأ أفيها بالفاء واعمها الماء وعلها علامة وفي بعض التروع فأ أفيها وهوالذي بعضها فأ لقيها وهوالذي أسرح عليه القسطلاني المرع عليه القسطالاني المرع الم

(٥) أُحَدُ بن سَعِيدِ مِع

(١) قال)

مَكَّةَ الْفَيْلَ (') وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِأَحَّدِ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحلُّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار وَإِنَّهَا لاَنْحِلْ " لِأَحَدِ بَمْدِي "، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُها ، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلْ سَانِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ ثَتِلَ لَهُ قَبِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقيدَ، فَقَالَ الْمَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ ۖ فَإِنَّا ( ٤ مَجْعَلُهُ لِقُبُورِ نَا وَ أَيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ إِلاَّ الْإِذْخِرَ ، فَقَامَ أَبُوشًا و رَجُلْ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَكْتُبُوا لِي يَارَسُولَ ٱللهِ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاَّهِ، قُلْتُ اللَّالْتُلْ لِلْأَوْزَاعِيِّ ماقَوْلُهُ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ هَٰذِهِ الْخُطْبَةَ (٥) الَّتِي سَمِمَهَا مِنْ (١) لَنْ تَعْلِلُّ رَسُولِ الله عَلِي إِنْ الْمُعْتَلَبُ ماشِيَّةُ أَحَد بِعَيْر إِذْنٍ (١) صَرْمُنَا عَبْدُ للهُ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ أَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلِكَ قَالَ لَا يَعْلُبُنَّ أَحَدُ ماشِيَّةَ أَدْرِي يَغَيْرِ إِذْنِهِ أَيْحِبُ أَحَدُكُمُ أَنْ تُوثَى مَشْرُ بَتْهُ فَتُكْسَرَ خِرَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّهَا تَعْزُنُ (٧٠ كُمْمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَعْلُبُنَّ أَحَدُ مَاشِيَةً أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فِل إِنَّا جَاءَ صَاحِبُ الْقَطَةِ بَمْدَ سَنَةً رَدَّهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عَنْدَهُ حَرِّشَ الْتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ رَبِيمَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ اللَّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةَ ثُمَّ أَعْرِف وِكَاءِهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ أَسْتَنْفِقْ بِهَا ، فَإِنْ جاء رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، قَالُوا (٥٠ يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الْنَهِ ، قَالَ خُدْهَا ، فَإِ عَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ ، قَالَ يَارَسُولَ الله فَضَالَّةُ الْإِبلِ قَالَ فَنَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حَتَّى أَحْرَتْ وَجْنَاهُ ، أَو أَحْرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالَّكَ وَلَمَا مَمَهَا حِذَاقُهَا وَسِقَاوُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا بِالْبِ هَلْ يَأْخُذُ اللَّقَطَةَ وَلاَ يَدِّعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يَسْتَحِنُّ مَرْثُنا سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا

(٣) لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي

(٦) بِنَيْرٍ إِذْنِيرِ

(٧) فَأَعَمَا يُحْوِرُ

مير لاطامير (۸) وتمال

شُعْبَةٌ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَة وَزَّيْدِ بْنِ صُوحانَ فِي غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ (١) لِي أَلْقِهِ قُلْتُ لا ، وَلَكُنْ (١) إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَ إِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَرَرْتُ بِاللَّدِينَةِ فَسَأَلْتُ أُبِيَّ بْنَ كَمْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْكَ فِيها مِائَةُ دِينَارٍ فَأْتَيْتُ بِهَا النَّبِّ عِنْ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ، ثُمَّ أَتَيْتُ ٣ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمُّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَمَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ أَتَبِثُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ أَعْدِفْ عِدَّنْهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعاءَهَا فَإِنْ جاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا أَسْتَمْتِعْ بها مَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بَهِٰذَا قَالَ فَلَقَيْتُهُ بَمْدُ بَكَّةً ، فَقَالَ لا أَدْرِي أَثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا بِالْسِيفِ مَنْ عَرَّفَ اللَّقَطَةَ وَكُمْ يَدْفَعُهَا (١) إِلَى السُّلْطَانِ وَرَشْنَا مُحَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرًا بِيَّا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِي اللَّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَّةً فَإِنْ جَاءً أَحَدُ يُخْبِرُكُ بِعِفَاصِهَا وَوِكَامُّهَا وَإِلَّا فَأَسْتَنْفِقْ بِهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ صَالَّةِ الْإِبلِ فَتَمَرَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَاللَّ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاوُهَا تَرِدُ اللَّهِ وَتَأْكُلُ الشُّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ بِالسِّبِ مُرْتِنَ (٥) إِسْتُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبِرَ لَا النَّصْرُ أَخْبِرَ لَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْ اللهُ عَنْ مَا الْمِرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا ٥٠ عَبْدُ اللهِ ابْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ ٱنْطَلَقْتُ كَا إِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَم يِسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتَ لِمَنْ (٥٠ أَنْتَ قَالَ لِرَجُل مِن قُرَيْشِ فَسَمَّاهُ فَنَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ هَنْ في غَنَمِكَ مِنْ لَبَي ، فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حالب إلى قالَ نَمَمْ فَأَمَرْ ثُهُ فَأَعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَيهِ ثُمَّ أَمَرْ ثُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنْ

ورمه والمحروبي المحروبي المحر

الْنُبَارِ ثُمَّ أَمَرْ ثُهُ أَن يَنْفُضَ كَفَيْهِ فَقَالَ (١) هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَيْهِ بِالْاخْرى لَفَلَبَّ كُثْبَةً مِنْ لَبَن وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عِلْ إِذَاوَةً عَلَى فِهَا (٢)خِرْقَةٌ فَصَّبَنْتُ عَلَى اللَّهَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَأَنْتُمَيْتُ إِلَّى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَشْرَبْ كَا رَسُولَ اللهِ فَشَرِبً حَتَى رَضِيتُ

## بسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيم

فَى الْمَظَالِمُ وَالْغَصْبُ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَمْمُلُ الطَّالِمُونَ ، إِنَّمَا ( ) يُوَخِّرُهُم لِيَوْمِ نَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُوْطِمِينَ مُقْنِمِي رُوسْهِم ، رَافِيي الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِتُ وَاحْدٌ ، وَقَالَ (٥) تُجَاهِدٌ : مُوطِعِينَ مُدِيمي (٥) النَّظَرِ ، وَيُقَالُ مُدْرُعِينَ لاَ يَرْ تُدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْيْدَتُهُمْ هَوَاكُ يَدْنِي جُوفًا لاَعْقُولَ كَلْهُمْ وَأَنْدُرِ النَّاسَ (٧) يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْمَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَامَوا رَبُّنَا أَخَرْنَا إِلَى أَجَل قَريب نُجِبْ دَعْوَ نَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَفْسَتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ ۗ ( ) فَبَتَقَاضَوْنَ إِنَّرُولَ مِنْهُ ٱلْجَبَالُ فَلا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو أُنتِقَامٍ . بالنُّ في قصاص المَظَّالِم حَرْثُ إِسْفَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُمَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَ إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبْسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُونَ (١٠) مَظَالِم كَانَتُ يَنْهُم في الدُّنيّا ، حَتَّى إِذَا (١٠) ثَقُوا وَهُدَّ بُوا، أَذِنَ كَمُم بدُخُولِ الجَنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد عِنْ يَدِهِ ، لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِ الجَنَّةِ ، أَدَلُ

(۱) قال ه ص (۲) على فيها

(م) (كِتَابُلْلُغَالِمِ) (١)

(١) إِنِّي فَوْلِهِ إِنَّ اللَّهُ عزيز ذوأنتقام

(٠) باسب يصاص المَظَالِم قالَ مُجَاهِدً

(۱) مُدُمنِی

(١) حَتَّى إِذًا تَقَصُوا

عَـنْزِلِهِ (١) كَانَ فِي اللَّهُ نِيَا ﴿ وَقَالَ يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَتَوَكِّلِ بِالْبِ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى : أَلاَ لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ مَرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا كَمَّامُ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٢٠ قَتَادَةُ عَنْصَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيَّ قالَ يَيْنَمَا ٣٠ أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ مُمَرً رَضَى اللهُ عَنْهُمَا آخِذْ بِيَدِهِ ، إِذْ عَرَضَ رَجُلُ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ فِي النَّجُوى ( ) ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْوَمْنِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَمْرُفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَمْرُفُ ذَنْبَ (0) كَذَا، فَيَقُولُ نَمَمْ أَىْ رَبِّ، حَتَّى إِنَّا قَرَّرَهُ بِذُنُو بِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قالَ سَتَرْثُهُا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنا أَغْفِرُها لَكَ الْيَوْمَ ، فَيُمْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ . وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمَنَافَقُونَ (٥) فَيَقُولُ الْاشْهَادُ هُولًا ِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبُّهُمْ أَلاَ لَعَنَّةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ باسب لا يَظْلِمُ المُسْلِمُ المسْلِمَ وَلا بُسْلِمُ مَرْثُنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكِّير حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِلًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ الْسُلِمُ أَخُو الْسُلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْ بَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُنْ بَةً مِنْ كُرُباتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . المحت أعن أخاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا صَرْثُنَا (٧) عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا هَشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ وَحَيْدُ الطُّو يلُ سَمِعَ (١٠) أَنَسَ بْنَ مالك رضي اللهُ عَنْهُ يَقُول قالَ رَسُولُ (٥) اللهِ عَلِينَ أَنْصُرْ أَخاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرِ عَنْ مُمَيْدٍ عَنِ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ مِلْكُ اللهِ عَلِيْ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظًا لِمَّا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا (١٠) مَا رَسُولَ اللهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخَذُ فَوْقَ بِدَيْهِ بِاسِ نَصْرِ المَظْلُومِ صَرْتُ اسْمِيدُ بْنُ الرّبيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(۱) مستحدید (۳) مدنی (۳) بینتا (۵) بینتا (۵) بینول فی الناجوی (۵) دنبا (۳) دنبا (۳) دنبا (۳) مدنی (۷) مدنی (۸) سیما (۱) النابی

(١٠) قال

(۱) الْفَتْمَمَّ (۲) بِمُضْهُمُّ (۲) بِمُضْهُمُّ (۲) إِنَّي تَوَ الِهِ إِلَي مِرَّ عِيْ مِنْ سَنِيلِ (٤) فَأَنْهُ

عَنِ الْأَشْعَتُ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويْدٍ سَمِعْتُ البَرَاء بْنَ عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَمْرَ نَا النَّبِي عِلْكَ بِسَبْعِ ، وَنَهَا نَا عَنْ سَيْعٍ ، فَذَكَرَ عِيادَةَ الرِّيضِ وَأُتِّبَاعَ الْجَنَائِرِ ، وَتَشْمِيتَ المَاطِسِ ، وَرَدَّ السَّلاَمِ ، وَنَصْرَ النَّظْلُومِ ، وَإِجابَةَ النَّاعِي وَإِرْ ارْ الْمُقْسِمِ (١) مَرْثُ الْمُكَدُّ بْنُ الْمُلَاء حَدَّثْنَا أَبِو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّ قَالَ: الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِن كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ (٢) بَعْضًا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ بِاسِبُ الْانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ ، لِقَوْلِهِ جَلَّ ذَ كُنُهُ: لاَ يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظَلِمٍ، وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ ثُمْ يَنْتَصِرُونَ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا ، وَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا بِاسِبُ عَفْوِ الْمُظْلُومِ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَمْفُوا عَنْ سُوهِ ، فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ، وَجَزَاءِ سَبِّئَةٌ سِبِّئَةٌ مِثْلُهَا ، فَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِينَ (") ، وَكَنْ أُنْتَصَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئك (ا) فَأَيَّةُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ، وَ يَبْنُونَ فَي الْأَرْضِ بِنَيْدِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَكَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لِنَ عَزْم ِ الْأَمُورِ وَتَرَى الظَّا لِينَ لَنَّا رَأُوا الْمَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَّدٌّ مِنْ سَبِيلِ عاسب الظَّالْمُ مُظْلُمَاتٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ صَرَبْتُ أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْدَرِيزِ المَاجشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ عَلِيَّةٍ قالَ الظَّلْمُ مُظلماتُ بَوْمَ الْقِيامَةِ باسب الاُتقَاء وَالحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ النَّطْأُومِ مَدَّتُ اَيْمِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعُ حَدَّثَنَا زَكَرِ لَّهِ بْنُ إِسْحَقَ الْسَكِّيُّ عَنْ يَحْيُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْ نَي ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّةً بَمَتْ مُمَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : أَتَّقِ دَعْوَةَ النَّظْأُومِ ، فَإِنَّمَا (اللَّهُ كَيْسَ كَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ

حِجَابٌ بِأَبِ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ (١) غَلْلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلِمَتُهُ مَرْثُ المَا مِنْ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَحَدِ (٢) مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهُمْ ۖ إِن كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِح الْخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَبَتَاتِ صَاحِبهِ · خَمِلَ عَلَيْهِ \* قَالَ أَبُوعَبُدِ ٱللهِ قَالَ إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي أَوَيْسِ إِنَّمَا سُمِّيَ المَقْبُرِيّ لِأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ ٣٠ نَاحِيَةَ المَقَابِ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ وَسَعَيْدٌ المَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى آبِي لَيْثٍ. وَهُوَ سَعِيدٌ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَسْمُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانُ بِالْبُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظَامِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ مَرْشُ عَمَّدٌ أَجْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أبيهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَإِن (٤) أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، قالَت الرَّجُلُ يَكُونُ (٥) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكُثْرِ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي إِحِلِ ۗ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ الْبَهِ أَوْ أَحَلَّهُ (١٠) وَلَمْ يُبَايِّنْ كُمَّ لَهُوَ صَرِّنْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ أَبِي حازِم بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ (٥٠ اللهِ عَلِيَّ أَتِيَ بِشَرَاب فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْفُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعظِي هُولًا مِ ، فَقَالَ النَّلَامُ : لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ، قالَ فَتَسَلةُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي يَدِهِ عِلْبُ إِنْمِ مِنْ ظَلْمَ شَيْئًا مِنَ الْارْضِ مَرْثُ أَبِو الْيَمَانِ أُخْبِرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي طَلَحَة بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ سَمْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ مَنْ ظَلَّمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْنًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ عَدْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ

(۱) عند رَجُلِ (۲) لَإِخْيِهِ (۳) يَنْزَلُ (٤) في هذه الآية وَإِنِ امْرَأَةُ (٥) بكور بالناء والباء (٦) أَوْ أَحَلُ له وفي أصول كشيرة أَوْ أَحَلُ له وفي (٧) النَّيُّ

الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيي بْن أَبِي كَثِيرِ قالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ أَبَا سَلَمَةٌ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنَاسَ خُصُومَةٌ فَذَكَّرَ لِمَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَقَالَتْ بَا أَبَا سَلَمَةَ ٱجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النِّي عَلَى اللَّهُ مِنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ عَرْشَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَارَكُ حَدَّانَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم عِنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَنْ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْارْضِ شَيْئًا بِفَيْرِ حَقَّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (١) مَعُولُ عَلَيْ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْارْضِ شَيْئًا بِفَيْرِ حَقَّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (٢) عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ عَلَى اللهِ عِلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ أَبِو عَبْدِ اللهِ ، هٰذَا الحَدِيثُ لَبْسَ بِحُرَاسَانَ ، في كِتَاب (٢) ابْنِ الْبَارِكِ أَمْلاَهُ (١) قَالَ الْفِرَ برِي قَالَ عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ بِالْبِ إِذَا أَذِنَ إِنسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا جازَ مَرْثُ حَفْف بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِاللَّهِ بِنَةِ فِي بَمْضِ أَهْلِ الْعِرَّاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ ، فَكَانَ ابْنُ الزُّ بَيْرِيرَ رُفَّنَا النَّمْنَ فَكَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمِنْ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمُ وَرَانَ (٥) إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ أَخَاهُ صَرْتُ أَبوالنُّمْ أَن حدَّثَنَا أَبِوعَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبِو شُمَيْبِ كَانَ لَهُ غُلامٌ لَأَامْ وَقَالَ لَهُ أَبِوشُمَيْبِ أَصْنَعْ فِي طَمَامَ خَمْسَةٍ لِمَلِّي أَدْعُو النَّبِي عَمْلِكَ خامِسَ خَسْمَةٍ وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِّي عَرَاكِمْ الْجُوعَ فَدَعَاهُ فَتَبْمَهُمْ رَجُلْ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبِي ۚ يَرْكُ إِنَّ هَٰذَا قَدِ أُنَّبَعَنَا أَتَأْذَنُّ لَهُ قَالَ نَعَمْ ﴿ اللَّهِ عَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخُصِلَمِ مِرْشُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً وَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا وَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجالِ إِلَى اللهِ الاللهُ الخَصِمُ. باب أيْم مَنْ خاصَمَ في بَاطِلِ وَهُو يَمْلَمُهُ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعَدْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوَّةُ بْنُ الْرَيْدِ أَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرُنْهُ أَنْ أُمَّا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي عَلَيْهِ

أَبُو جَعَفُرَ بِنُ أَبِي حَاتِمٍ. قال أَبُو عَبْدُ اللهِ

(۱) في كُتُّب (٤) إِعَا أَمْلِيَ

(٥) قال القاضي عياض رحمه الله كذا في أكثر الروايات والصواب عن القرانِ اله من اليونينية

أُخْبِرَتُهَا مَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابٍ حُجْرَتِهِ خَفَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَزْنَا بَشَرْ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَمَلَّ بَمْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَمْض فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَٰلِكَ ، فَنْ قَضَبْتُ لَهُ بِحَنَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِي قِطْمَةُ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ فَلْيَوْ كُهَا ﴿ ﴾ بِاللَّهِ أَوْ فَلْيَوْ كُهَا إِنَّا خَاصَمَ لَغَرَ طَرْتُنَا بِشُرُّ بِنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ لَا مُحَمَّدُ اللهِ بن مُرَافَ عَنْ مُلَيْانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرُ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَمَةً (٣) كَانَتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَّعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَامَدَ غَدَّرَ، وَإِذَا خَاصَمَ كَفِرَ الْمُسَافِ فِصاصِ المُظْلُوم إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَا لِمِهِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ يُقَاصُّهُ ، وَقَرَأً : وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ ۚ فَمَا قَبُوا بِمِثْلِ مَا ا عُوقِبْتُمْ به ِ حَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ أَنَّ عَالِشَةَ رضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً بْنِ رَبِيمَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا مُفْيَانَ رَجُل مِسِّيك ، فَهَلْ عَلَى حَرَج إَن أَطْمِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيالْنَا فَقَالَ لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْمِيهِمْ بِالْمَدُوفِ مَرْثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنى يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ قالَ قُلْنَا لِلنِّي عَلِيَّ إِنَّكَ تَبْعُشُنَا فَنَنْزِلُ بِفَوْمٍ لأَيَقُرُ وذَا (ا) فَمَا تَرى فِيهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْهُ ، بِقَوْمٍ فَأْرِرُ لَكُمْ ، بِمَا يَذْبَنِي الطَّيْفِ فَأَتْبِلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا خَذُوا مِنْهُمْ (٥) حَتَّى الضَّيْفِ باب ما جاء في السَّقَائِفِ وَجَلَّسَ النَّبِي مِلْكُ وَأُصْحَابُهُ فِي سَقَيفَة بِنِي سَاعِدَة مَرْثُ يَعْنِي بْنُ سُلِّبْانَ قال حَدَّتَنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ وَأَخْبَرَ نِي يُونِسُ عَنِ ابْن شِهِلَبِ أَخْبَرُ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةً أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قالَ سِبنَ تَوَتَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ يَإِنَّ إِنَّ الْأَنْصَارَ ٱجْتَمَنُوا في سَقْيفَة بَنِي سَاعِدَة فَقُلْتُ لِأَ بي بَكْرٍ

(۱) لِيَرْ كُوْلَا (۲) مُحَدَّدُ بِنْ جَمْفَرَ (۲) أَرْبَعِ مِنْ (٤) لاَيْفَرُ وَنَذَا (٠) مَنْهُ (١) يَغْرِزَ . كُسْرَةَ الرَآه في هذه والتي بعدها من (٢) خَشَبَةً (۲) خَشَةً (1) في الطُّرُقِ (٦) قال َ فَحَرَتْ فِي سِكَكُتُ (۷) فتع عين الصعدات وشعها لابي ذر (١٢) رَسُولَ الله

أَنْطَلِقْ بِنَا فِغَنْنَاكُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ بِالسِي لَا يَعْنَعُ جارٌ جارَهُ أَنْ يَعْرِزَ (١) خَشَبَهُ (٢) في جدَارهِ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَى عِنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: لاَ يَمْنَعُ جَارُ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٣) في جِدَارِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَبِو هُرَيْرَةَ مالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ وَاللهِ لَأَرْمِينًا بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُم المِسْ صَبِّ الخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ " وَرَثْنَ (٥) مُحَدِّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبِو يَحْيِي أُخْبَرَ نَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً وَكَانَ خَرْرُهُمْ يَوْمَنْذِ الْفَضِيخ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنادِياً يُنَادِي أَلاَ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ خُرِّمَتْ قالَ (° فَقَالَ لِي أَبو طَلْعَةً ، أُخْرُجُ فَأَهْرِتْهَا ، كَغَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا كَفِرَتْ فِي سِكَكِ اللَّهِ بِنَةِ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهُيَ فِي بُطُونِهِمْ ، فَأَثْرَلَ اللهُ : لَدْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِ لُوا الصَّا لِمَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا اللَّهِ أَنَّ بِالْبُ أَفْنِيَةِ النُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصَّعُدَانِ (٧) وَقَالَتْ عَانِشَةً فَا بْتَنَىٰ أَبِو بَكْرِ مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ يَمْجَبُونَ مِنْهُ وَالنَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مَا يُذِي مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ إِلَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللللْمُ اللَّا اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللّل مَرْشُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا أَبِو مُعَرَ حَفَصُ بْنُمَيْسَرَةً عَنْزَيْدِ بْنِأَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ا بْنِ بَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِيَّا كُمْ وَالْجُنُوسَ عَلَى اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ عَلْهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ إِنَّا عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الللَّهِ عَلَيْكُمْ الللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ الللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْلُهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ الطُّرُقاتِ فَقَالُوا ماآنَا بُدُّ إِنَّمَا هِي (٨) تَجَالِشُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا (٩) قالَ فَإِذَا أَبَيْثُم (١٠) إِلاَّ ٱلْجَالِسَ فَأُعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا ، قَالُوا وَمَا حَتَّى الطَّرِيقِ ، قَالَ : غَضُ الْبَصَر ، وَكَثْ الْأَذْى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَأَدْرُ بِالمَوْرُوفِ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْبُ الآبارِ عَلَى الطُّرُقِ (١١) إِذَا كُمْ مُتِئَأَذَّ بِمَا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ شَمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيِّ ٥٠٠٠ عَنْ

قَالَ يَيْنَا (١) رَجُلُ بِطَرِيقِ أَشْتَدَّ (٢) عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِسُرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرب ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَانْ يَلْهَتُ يَأْكُلُ النَّرى مِنَ المَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَّغَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَلَلْ خُفَّةُ ما ع ، فَسَّقَ الْسَكَلْبِ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَفَفَر لَهُ ، قالُوا يَا رَسُولَ الله وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَامُم لِأَجْرًا ، فَقَالَ فِي كُلُّ ذَاتِ كَبِدِ رَطْبَةٍ أَجْرُ وَاللَّهِ أَجْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَذَى ، وقالَ تعمَّامُ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلِكَ يُعِيطُ الْاذٰى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَّقَةٌ عِلْمُ الْنُرْفَةِ وَالْفِلْيَةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السَّطُوحِ وَغَيْرِهَا مَرْشَا (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمُّدُ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِ اللهُ عَنْهُمَا ْ قَالَ أَشْرَفَ النِّيِيْ عَلِيَّةٍ عَلَى أُطُّم مِنْ آطَّام المَّدِينَةِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ ما أَرَى <sup>(2)</sup>مَوَ اقِعَ الْفِتْنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَافِعِ الْقَطْدِ وَرْشُ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي ثَوْدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصاً عَلَى أَنْ أَسْأَلَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ المَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عِلَيْ اللَّتَيْنِ قالَ اللهُ كَلُّمَا: إِن تَتُّوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ ْ ثَلُوبُكُما ۚ فَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتِ مُعَهُ بِالْإِدَاوَاةِ فَتَبَرَّزَ حَتَّى (٥) جاء فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَاةِ فَتَوَتَّأَ فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمُؤْتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النِّيِّ عَلَيْ اللَّنَانِ قَالَ (٦) لَمُمَا : إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ (٧) ، فَقَالَ وَالْحَبِّبِي (٨) لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ عَائِشَةُ وَحَفْمَةُ ، ثُمَّ أَسْتَقَبْلَ تُعَمَّرُ الحَدِيثَ يَشُوقُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الْانْسَارِ فَي بَنِي أُمِيَّةَ بْن زَيْدٍ ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي اللَّذِينَةِ ، وَكُنَّا تَتَنَاوَب النَّذُولَ عَلَى النَّبِّ عَلِيٌّ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَرَاتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَاكِ الْيَوْمِ مِنَ الْا مْرِ وَغَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلُ فَمَلَ مِثْلَهُ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النِّسَاء فَلَمَّا قَدِمْنَا

(۱) منظم (۱

(٦) هِيَ أَوْضَأُ مِنْكِ

عَلَى الْا نْصَارِ إِذَا كُمْ (١) قَوْمْ تَغْلِبُهُمْ نِسَاوُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاوُ نَا يَاخُذْنَ مِنْ أَدَب نِسَاء الْأَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى أَمْرَأَتِي فَرَاجَمَتْنِي فَأَنْكُرْتُ أَنْ ثُرَاجِمَنِي فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكُرُ أَنْ أَرَاجِمَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ بِيِّكِّينِ لِيُرَاجِمِنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهُجُرُهُ الْيَوْمَ ا حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَءَنِي (" فَقُلْتُ خابَت (" مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ (" ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى ثيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً ، فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ أَثْنَاصِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّكَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَقَالَتْ نَمَمْ ، فَقُلْتُ خابَتْ وَخَسِرَتْ ، أَفَنَا مَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ ا لِنَضَب رَسُولِهِ عَلِي فَتَهُ لِكِينَ لاَنَسْتَكُنْدِي عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى وَلا تُرَاجِعِيهِ في اللهِ عَلَيْم شَيْءُ وَلاَ مَهُ جُرِيهِ وَأَسْأَلِينِي ٥٠ مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَنُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَأَ (٦) الْعَظِيمُ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَوْلِيُّهُ يُرِيدُ عائِشَةً وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا (٧) أَنْ عَسَّانَ تُنْعِلُ (١١١١عُمَلَ عَالْمُ عَلَيْكُمُ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا (٧) أَنْ عَسَّانَ تُنْعِلُ (١١١١عُمَلَ عَلْمُ عِلْمُ ١٤٠٠) النَّعَالَ الغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي بَوْمَ نَوْ بَيْهِ فَرَجَعَ عِشَامُ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ (٥) أَنَاتُمْ هُوَ فَفَرْبِعْتُ لَغَرَجْتُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ أَمْنٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ ماهُو أَجاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ أَللهِ عَلَى نِسَاءَهُ ، قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَة وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنْ أَنَّ هُذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَى ثَيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلاَةً (٧) خُدَّنْنَا الْفَجْرِ مَعَ النِّي مِيْكِيِّ فَدَخَلَ مَشْرُبَّةً لَهُ فَأَعْتَزَلَ فِيها ، فَدَخَلَتُ عَلَى حَفْصَةً ، فَإِذَا (١) تَنْتَعَلُ (١) أَتَّمَ هِيَ تَبْكِي، قُلْتُ مَا يُنكِيكِ أَوَ لَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ، أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ (١٠) فَيْدِ قَالَتْ لاَ أَدْرِي هُوَ ذَا فِي المَشْرُبَةِ تَغَرَجْتُ فِجَنْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطُ يَبْكِي اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الله بَهْ فُهُمْ ۚ خَلَسْتُ مَنْهُمْ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبني ما أُجِدُ خِئْتُ المَشْرُبَّةَ الَّتِي هُوَ فَيها (١٠)، ا فَقَلْتُ لِفُلاَمٍ لَهُ أُسُودَ أَسْتَأْذِن لِمُمَرَ ، فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَ كَرْ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَأُ نُصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدُ الْنِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَّبَنِي مَا أَجِدُ فِئْتُ فَذَكْرَ (١١) مِثْلَهُ فَجَلَّسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَزِ ، ثُمَّ

غَلَّبَنَى مَا أَجِدُ فَحِئْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ ٱسْتَأْذِنْ لِيُمَرَ فَذَ كَرَ مِثْلَهُ ، فَلَمَّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا َفَإِذَا الْفُلاَمُ يَدْعُونِي ، قالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَيْــهِ ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِع عَلَى رِمالِ حَصِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أُثَّرَ الرِّمالُ بَجَنْبُهِ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوْهَا لِيفْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمٌّ قُلْتُ وَأَنَا قَامُ طَلَّقْتَ نَسَاءك فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِنَّى ، فَقَالَ لا ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَامُمْ : أَسْتَأْنِس بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأْ يُتَّنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النِّسَاءِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَعْلِبُهُمْ نِسَاوُهُمْ فَذَكَّرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّيِّ اللَّهِ اللَّهِ أَمَّ قُلْتُ لَوْ رَأْ يَتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ لاَ يَمُونَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأً (" مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِّي مِنْكِ يُرِيدُ عَالِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبِسِّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرى في بَيْتِهِ فَوَ اللهِ ما رَأَيْتُ فِيهِ شَبْئًا يَرُدُ الْبَصَرَ غَيْنَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةً إِنَّ فَقُلْتُ أَدْعُ اللهَ فَلْيُوَسِمَّ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَإِنَّ فارِمن وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْلُوا اللهُ نَيَا وَكُمْ لاَ يَمْبُدُونَ اللهَ وَكان مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَ في شَكِّ أَنْتَ يَا أَنْ الْخَطَّابِ أُواثِكَ قَوْمْ مُحَجِّلَتْ كَلَمُ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ يُنا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَسْتَنْفِرْ لِي فَأَعْتَزَلَ النَّبِيُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عائِشَةُ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِيدٌةٍ مَوْجَدَتِهِ ( ) عَلَيْهِنَّ حِينَ ( ٥) عَاتَبَهُ اللَّهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعُ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةً إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنا شَهِرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ (٢) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّيُ عَلِيِّ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ (٧٧)، قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزِلَتْ آيَةٌ التَّغْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أُوَّلَ أَمْرَأَةٍ فَقَالَ (٨) إِنِّي ذَا كِر الكِ أَمْراً وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قالَتْ قَدَّ أَعْلَمُ (١) أَنَّ أَبَوَى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَ انِي بِفِرِ أُقِكَ (٥٠) ، ثُمَّ قالَ إِنَّ اللَّهَ قالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَ زُوَاجِكَ ، إِنَّى قَوْلُهِ

(۱) رَسُولُ اللهِ

(۲) هِيَ أَوْضَا مِنْكِ

وَأَحَبُ مُنَاكِ مَنْكِ

(۴) مُوْجَدَّ يَهِ . كذا

(٤) مَوْجَدَّ يَهِ . كذا

في اليونينية الجيم مفتوحة وفي القسطلاني أنها المكسر والفتتح الله منسود وفوله في الرواية الاخرى وفوله في الرواية الاخرى وعمرون بالرفع على أن وعمرون مبندة والعهر بسم خبر كان الشانية والعهر بسم خبر كان الشانية

(٩) ضبطأعُلُمُ من القرع

(١٠) يفر اقير

(٢) على مائشة (٠) في الطُّرُقِ (١) عَبْدُ اللهِ بِنْ يُومُغُمُ (٧) شَوْلَةٍ عَلَى الطُّرِّ بِقِ، (A) فَأَخْرَهُ صِ ضبطت بسكون الحاء وقد في البونيشية مِنْهَا لِلطَّرِينِ سَبْعَةً (۱۱) سَبِّعَ (١٢) في الطّر بني الميتاء

عَظِيمًا ، قُلتُ أَفِي هٰذَا أَسْتَامِرُ أَبَوَى ، فَإِنِّي أَدِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَارَ الآخِرَةَ ، ثُمَّ خَيِّر نِسَاءهُ فَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عائِشَةُ عَرْشُ (" ابْنُ سَلاَم حَدِّثَنَا (" الْفَزَارِي عَنْ مُحَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِسِ شَهْرًا وَكَانَتِ أَنْفَكُتْ قَدَمُهُ فَجَلَسَ فَي عُلِيَّةً لَهُ فَجَاء مُمَرُ فَقَالَ أَطَلَقْتَ نِسَاءِكَ قَالَ لا : وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَكُتْ نِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ زُلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ (") باب من عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ اللَّهُ عِدْ مَرْثُنَا مُسْلِرٌ ا حَدَّنَنَا أَبُوعَقَيلِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَتَوَكَّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّنِي مَلِكِمُ المُسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فَي نَاحِيَةِ البّلاَطِ فَقُلْتُ هَٰذَا جَمَلُكَ فَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالجَمَلِ، قالَ الثَّمَنُ وَالجَمَلُ لَكَ باب الْوُتُونِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ تَوْم مِرْشُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي وَاثْلِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَوْ قَالَ لَقَدْ ﴿ الرَّخْبَةُ أَتَّى النَّبِيُّ مِنْ النَّفِينُ مِنْ النَّصْنَ ، وَما يُورُذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ (٥٠ فَرَمْي بِهِ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ (٦٠ أَخْبِرَ نَا مالكُ عَنْ سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـ لهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ مَيْمَا رَجُلُ يَشْيي بطَرِيني وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ ٣ فَأَخَذَهُ ١٥ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَنْقَرَ لَهُ باب إذا أَخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيَّاءِ ، وَهِي الرَّحْبَةُ (٩) تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُريدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ قَتُمرِكَ (٥٠ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ (١١) أَذْرُعِ صَرَّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرْيِرُ بْنُ حازِمٍ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْعِكْرِمَةَ مَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِي مُ عَلِّي إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ ١١٥ بِسَبْعَةِ أَذْرُعِ بِالسِّ النَّهْبِي بنَيْدِ إِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَمْنَا النِّي مَلْكَةِ أَنْ لاَ نَتْتَهِبَ حَرْثُ آدَمُ بنُ أبي

إِياسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ بنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ (١) الأَ نَصَارِيّ وَهُوَ جَدْهُ أَبِو أُمَّهِ قَالَ نَهْي النَّبِي عَلِي عَنِ النَّهْبِي وَالْمُفَاةِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بَكْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّ لا يَزُّ فِي الزَّافِي حِينَ يَزْ فِي وَهُوَ مُومِّمِنْ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِبِنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُوْمِينٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِبِنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُومِينٌ وَلاَ ا يَنْتَهِبُ نَهْبُةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهُمُ ۚ وَهُوَ مُونَّمِنٌ \* وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَفِي سَلَّمَةً عَنْ ابِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ إِلاَّ النَّهْبَةَ " باب كُسُر (١) وَيَعْيِضُ (١) خَرْدُ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخَنْزِيرِ وَرَثْنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَّمَ مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّليبَ وَيقَثْلَ الْخُنْزِيرَ وَيَضَعَ ٱلْجُزْيَةَ وَيَفَيضَ (٣) المَالُ حَتَّي لاَ بَقْبَلَهُ أَحَدُ السِيهُ هَلْ تُكُسِّرُ (v) ثبت لفظة على لان الدَّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْحَدُ ( ) أَوْ يُحَرِّقُ الرَّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمَا أَوْ صَليباً أَوْ طُنْنُو راً أَوْ ما لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ وَأُتِنَ شُرَيْحٌ فَى طُنْبُورِ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ صَرَتْتُ أَبو عاصِم الضَّحَاكُ بْنُ عَنْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّ رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قالَ عَلَى (٥) ما تُوقَدُ هذهِ النِّيرَانُ يَقُولُ الْحُمُرِ ۚ الْأَنسِيَّةِ ۗ قَالُوا (٢) عَلَى (٧) الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ آكْسِرُوهَا وَأَهْرِ قُوهِا (٨) قَالُوا أَلاَ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَغْسِلُوا (١٠) وَرَثْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ النَّبِي عَلِيّ مَكَّةً وَحَوْلَ الْكُمَّابَةِ ثَلاَّ ثُمَّانَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًّا ، فَجَمَلَ يَطْمُنْهَا بِمُودٍ في يَدِهِ ، وَجَمَلَ يَقُولُ جَاءَ الْحَتْ وَزَهَنَ الْبَاطِلُ الآية مَرْثُن (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ

(١) أَنْ زُيْدِ (١) قَلَ الْفُرِ "بِرِيُّ وَجَدْتُ بِعَمْدُ أَبِي جَمْنَرٍ قالَ ابُو مُعْدِدُ اللهِ تَقْسِيرُهُ أَنْ المُنْزَعَ مِنْهُ بُرِيدُ الْإِمَانَ (٠) فَقَالَ عَلاَمَ . قال (٨) وَهَرِيقُوهَا (١) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كانَ ابْنُ أَبِي أُوَبْسِ بنصب الالف والنون

(۱۰) حدثني

ابْنُ عِياضٍ عَن عُبيْدِ (١) أللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتِ ٱنَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِنَّوًّا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَنَّكُهُ النَّيْ مِلْكِيْ فَأُنَّخَذَتْ مِنْهُ غُرُفَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْثِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا الْبِبُ مَنْ قاتَلَ دُونَ مالِهِ حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُو َ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِو الْأَسْوَدِ عَنْ عَكْدِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ النَّبيّ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ فَتُلِ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ بِالْبُ أَإِذَا كُمْرَ قَصْمَةً أَوْ شَيْنًا لِفَيْرِهِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُمَّيْدٍ عَنْ أُنِّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيّ مَرِكَ كَانَ عِنْدَ بَوْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خادِمٍ بقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَ بَتْ بِيدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّمَامَ ، وَقَالَ كُأُوا وَحَبِّسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْمَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْمَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبِّسَ المَكْسُورَةَ \* وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْنِي ٰ بْنُ أَيُوبَ حَدَّنْنَا مُحَيْدٌ حَدَّنَنَا أَنَسٌ عَن النَّيِّ (٠) وَأَنْزَلُوهُ عَلَيْ مِاسِبُ إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَئِنِ مِثْلَةُ صَرْتُنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ ابْنُ حازِمٍ عَنْ نُحَمِّدِ بْن سِيدِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ رَجُلُ فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ بَقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ " يُصَلِّي خَاءَتُهُ أُمُّهُ فَدَعَتُهُ فَأَنِي أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي ثُمُّ أَتَنُّهُ فَقَالَتِ اللَّهُمُ ۗ لاَ تُعَيُّهُ حَتَّى تُريهُ (١٠ المُومِسَاتِ الروابة أبي فر وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَمَتِهِ فَقَالَتِ أَمْرَأَةٌ لَأُفْتِنَ جُرَيْجًا فَتَمَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتُهُ فَأَلَى فَأْتَتْ رَاعِبًا فَأَمْكُنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَلَدَتْ غُلاَماً ، فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ ، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ (٥) وَسَبُّوهُ فَتَوَصَّأً وَصَلَّى ثُمَّ أَنَّى الْفُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَاغلامُ ، قالَ الرَّاعِي ، قالُوا تَبْنِي صَوْمَعَنَّكَ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ لِإَ إِلاَّ مِنْ طِينِ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحِيمِ ) بالتهال (٦) الشَّرِكَةِ (٧) في الطَّعَامِ وَالنَّهِ دِ (١)

(١) عَنْ عُبِيدِ اللهِ بن

(١) رَسُولَ اللَّهِ

(٢) جُرَيْجُ الرَّاهِبُ

(٤) ترية وجوة مع

(٦) في الشُّركة

(v) الشَّرْكَةُ فِي الطَّعَامِ (٨) الَّمْهِدِّ . فتح النون

وَالْمُرُوضِ ، وَكَيْفَ قِيسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازِفَةً ، أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لَكَا (١) كم ير الْمُسْامُونَ فِي النَّهُ دِ بَأْسًا أَنْ بَأْ كُلِّ هَٰذَا بَمْضًا وَهَٰذَا بَمْضًا وَكَذَٰ إِنَّ مُجَازَفَةُ اللَّهُ وَالْفِضَةِ وَالْقِرَانُ (٢) فِي النَّمْرِ وَرَشَ عَبَّدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ وَهُب ا ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَمَثَ رَسُولُ اللهِ مَرَالِيَّ بَمْثَا قِبَلَ السَّاحِلِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ وَثُمْ ثَلَا ثُمَائَةٍ وَأَنَا فيهِمْ تَغَرَّجْنَا اهو مرفوع فَاليونينية وف الحتى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَذِي الزَّادُ فَأَمَرَ أَبِو عُبَيْدَةَ بِأَرْوَادِ ذَلِكَ الجَبْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ ، فَكَانَ مِزْوَدَى تَمْ ، فَكَانَ يُقَوِّئُنَا ٣ كُلَّ يَوْم ِ قَلِيلاً ١٠ قَلِيلاً حَتَّى فَنِي ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، فَقُلْتُ وَما تُنفِي تَمْرَةٌ ، فَقَالَ الْقَدْ وَجَدْنَا فَقُدْهَا حِينَ فَنيِتْ ، قالَ ثُمَّ أَنْتَهَيْنَا إِلَى الْبَعْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظُّرِّبِ فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ كَمَا فِي عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبِو عُبَيْدَةَ بِضِلْمَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنْصِيباً (٥٠) مْمُ أَمْرَ بِرَاحِلَةِ فَرِحِلَتْ ثُمُ مَرَّتْ تَحْتَهُما فَلَمْ تُصِيبُهُما مَرْثُ بِنْ مُرْحُومٍ حَدَّثْنَا ماتمُ بْنُ إِسْمُمْ إِلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّت أُزْوَادُ ١٠٠ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَلْآوُا النَّبِي مُ لِلِّنِي فَ نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَكُمْ ، فَلَقْيَهُمْ مُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَالُ كُوْ بَمْدَ إِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ مَا بَقَاوُهُمْ بَمْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَـأُتُونَ ٢٠ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، فَبُسِطَ الذلك نطَّعْ وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطَعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَدَعا وَ بَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعامُمْ إِلَّ عِيْتِمْ ۚ فَأَخْتَنَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ مِرْشُ أَحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُ حَدَّثَنَا أَبُوالنَّجَاشِيّ قَالَ سَمِيْتُ رَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ. عَلِي الْمَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا ، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ، فَنَأْ كُلُ لَحْماً نَضِيجاً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّسُ،

(١) لِمَا صَبِطَها في الفتح بكسراللام وتخفيف اليم (٢) وَالْقِرَانُ . كذا غيرهامجرور. والإقران (٣) يُمُوِّنْنَاهُ

(٤) قَلْمِلْ قَلْمِلْ

(٥) فَنُصِبًا . بغير ال حكذا في اليونينية

(٦) أَزُودَةُ

(٧) يَأْتُونَ صح

(۸) اسم أبي النحاشي عطاء بن صهيب اه من الدونينية

حَرِّتُ لَكُمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ قالَ النَّبيُّ عَلِيِّتُمْ إِنَّ الْاشْعَرَيْتِينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَا لِهِمْ عِالْمَدِينَةِ (١) - ، بينهم في إناء وَاحِدٍ بِال بُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَمَانِ يَنْتَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنَّى وَأَنَا مِنْهُمُ **با** مَرْشُ الْمُعَدُّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُتَلَّى قالَ حَدَّثَنِي أَبِي قالَ حَدَّثَنِي ثَمَامَةُ بْنُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةً الصَّدَفَةِ ٱلَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَشَرَاجَمَانِ هُ فِيسْمَةِ الْغَنَم ِ صَرَّمْنَا عَلَى بْنُ الْحَكَّمَ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا دِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِيعِ بْنِ خَدْيجٍ عَنْجَدُّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّ يَرْكِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَا بُوا إِبلاً وَغَنَما ، قالَ يَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَلُوا ٢٠ وَذَبِحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّيُّ مِنْ إِنَّا الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجِلٌ مِنْهُمْ بِسَهُمْ عَلَيْسَهُ الله ، ثُمُّ قال: إنَّ لِهٰذِهِ البَّهَامُّم أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْسِ فَمَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَمُوا بهِ هَكَذَا ، فَقَالَ جَذَى إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْمَدُوَّ غَداً وَلَبْسَتْ (٤) مُدَّى ، أَفَنَذْ يَحُ اللَّمَ ، وَذُكِرَ أَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ، لَبْسَ السِّنَّ وَالظُّورُ بالقصب، قال ما أنهرَ وَسَأْحَدُّ ثُكُمُ عَنْ ذَٰلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظَمْ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَدُى الحَبَشَةِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَا بَهُ مَرْثُ خَلادُ بْنُ يَحْي حَدْثَا حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بنُ سُحَيْمٍ قالَ سَمِيْتُ

(۱) اقتسموا (۲) فَهَجَامُوا

لم يضط الجم فى التونيئيسة ا وضعاها الفسطلاني بالمكس

(7) عَشْراًو قَوْلُهُ عَشْراً فَ هَكُذا فَي أَصِل أَبِي ذَرِ وَأَبِي النّاسِيلِي وَأَبِي النّاسِ النّاسِيقِ وَأَبِي النّاسِيقِ وَالإصلالسوع على أَبِي الوقت بقراءة الحافظ ابن السماني باثبات تاء التأثيث قال شبخنا أبو عبد الله بن مالك لا يجوز عشرة باثبات مالك لا يجوز عشرة باثبات من اليونينية

 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالَّدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّ يَثِرِ يَرْزُقُنَا المُنْرَ أَهُ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ يَمُ بِنَا فَيَقُولُ لاَ تَقُونُوا فَإِنَّ النَّبِي عَلِي عَنِ الْإِفْرَانِ (١) إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ بِالسِّ تَقْدِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشَّرَكاء بِقِيمَةِ عَدْلِي ﴿ مِرَاثُ مِنْ اللَّهُ بَنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ مَنْ نَافِيعِ مَن ان مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قِالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ عَبْدِ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ كَمَّنَهُ بِقِيمَةِ الْمَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلاَّ فَقَدْ (٢٠) عَنَّقُ مِنْهُ مَا عَتَقَى ، قَالَ لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَى (٢٠ مِنْهُ مَا عَتَقَى ، قَوْلُ مِنْ فَافِيعِ أَوْ ف الحَدِيثِ عَنِ النِّيِّ مِنْ النِّي مِنْ مِنْ اللهِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّفْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَ رُبَّةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِنْ إِلَّهِ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصاً مِنْ تَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ في مالهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاكْ، قُوِّمَ المُمُوكُ قيمةَ عَدْلِ، ثُمُّ أَسْتُسْمِيَّ فَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْدِ باب "هَلْ يُقْرَعُ (٤) في القيسمة والأسْتِهَام فِيهِ مَرْثُنَا أَبُو مُنَمَيْم حَدَّثَمَا زَكُر باله قَالَ سَمِيْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِيْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ مَثَلُ الْقَائِم عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِيمِ فِيها ، كَمَثَلِ قَوْمٍ أَسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَة ، قَأْصاب بَمْثُهُمْ (٥) أَعْلاَهَا وَ بَمْثُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ (٦) في أَسْفَلِهَا إِذَا أَسْتَقُوا مِنَ المَاء مَرْوا عَلَى مِنْ فَوْنَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَفْنَا فِي نَصِيبنَا خَرْفَا وَلَمْ 'نُوذِ مَنْ فَوْفَنَا فَإِنْ يَشْ كُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيمًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَتَجَوْا جَيِعاً بِاسِبُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْيِرَاثِ حَرَثْنَا عَبَدُ الْمَرْيَزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ الْأُو يْسِيُّ حَدَّثَنَّا إِبْرَاهِيمٍ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَّرَ فِي عُرْوَهُ أَنَّهُ سَأَلِ عِائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا ﴿ وَقَالَ اللَّهِٰثُ حَدَّتَنِي يُونُسُ عَنِ أَنْ شِهِ أَبِ قَالَ أُخْبَرَ نِي

(۱) القران وهو الصواب (۲) فأغيق (۲) فأغيق (۲) غيق ظال السفافيق ولا يعرف عتق غيم المين لات الفيل لازم غيم متعد واعا يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الهيزة اه قبطلاني ملخصا (٤) يُعرِّعُ في المونينية مصلحاً بالرفع في الموضعين،

(٦) اللَّذِي

عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أُنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَإِنْ خِفْتُم (١) إِلَى وَرُبَاعَ ، فَقَالَتْ (\* كَا أَبْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتْنِيَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّمَا تُشَارِكُهُ في مالِهِ، فَيُمْجُبُهُ ما لُهَا وَجَمَا لُهَا ، فَيُرِيدُ وَلَيْهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا ، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَافِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُمْطَيها غَيْرُهُ ، فَنَهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بهنَّ أَعْلَى سُنَتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُورُوا أَنْ يَنْكِحُوا ماطَّابَ لَهُمْ مِنَ النَّسَاء سواهُنَّ \* قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ أَسْتَفْتُوا رَسُولَ اللهِ عِنْ إِلَّهِ بَعْدَ هُ ذِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُوهُنَّ ، وَالَّذِي ذَكَّرَ اللهُ أَنَّهُ أَيْنَكُم عَلَيْكُم فِي الْكَيَّابِ الآيَةُ الْأُولَى ، الَّتِي قالَ فيماً : وَإِنْ خِفْتُم أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالِي فَا نُكِحوا ماطابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قالَتْ عائِشَةُ وَقَوْلُ الله في الآية و الأَخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِيدُوهُنَّ يَعْنِي هِيَ رَغْبَةً أُحَدِكُم ليتيمته (١) الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَّالِ وَالجَمَالِ قَنْهُوا أَنْ يَنْكِيمُوا مارَغِبُوا فِي ما لِهَا وَجَمَا لِهَا مِنْ يَتَالَى النِّسَاء إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتُهِمْ عَنْهُنَّ بِالْم الشَّرِكَةِ فِي الْأَرْضِينَ وَغَيْرِهَا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُحَمَّدُ حِدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ يُحَمِّدُ اللهِ عَنْ يُحْمِدُ اللهِ عَنْ يُحَمِّدُ اللهِ عَنْ يُحَمِّدُ اللهِ عَنْ يُحَمِّدُ اللهِ عَنْ يَحْمُدُ اللهِ عَنْ يُحَمِّدُ اللهِ عَنْ يُحَمِّدُ اللهِ عَنْ يُحَمِّدُ اللهِ عَنْ يُحَمِّدُ اللهِ عَنْ يُحْمِدُ اللهِ عَنْ يَحْمُ عَنْ إِنْ عَنْ يَحْمُدُ اللهِ عَنْ يَحْمُدُ اللهِ عَنْ يُحَمِّدُ اللهِ عَنْ يَحْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ يُحَمِّدُ اللهِ عَنْ يُحَمِّدُ اللهِ عَنْ يُحْمِدُ عَنْ إِلْمُ عَنْ يَعْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ يُعَالِمُ عَنْ إِنْ عَنْ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ يَعْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ أَمْ عَنْ عَمْدُونُ اللهِ عَنْ يَعْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّهَا جَعَلَ النَّبِي عَلِيِّ الشُّفْهَةَ فِي كُلِّ ما كَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَمَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ بِ إِذَا أَوْتَسَمَ ( ) الشُّرَكَاءِ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا ( ) فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَّ شُفْعَةً ﴿ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْجابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَضَى النَّبِي عَلَيْ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمُ وَإِذَا وَقَمَتِ الْحُدُودُ وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شَفْعَةً ﴿ لِهِ مُ الْإِنَّمُ ثِرَّاكِ فِي الْذَّهِبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ حَرِّشَ (١) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَّانَ بَعْنِي

وفي أصول كثبرة أن لا تُفسِطُوا في البِتَّامي

(١) قَسَمَ

ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْيِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَداً بِيَدٍ فَقَالَ أَشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكُ لِي شَيْئًا يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً كَفَاءِنَا البَرَاءِ بْنُ عازِب فِسَأَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلَتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ عَلِيَّ عَنْ ذَاكِ فَقَالَ ما كَانَ يَداً بِيَدِ غَنْدُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ (١) بِالسِّبِ مُشَارَكَةِ الدِّمِّي وَالْمُشْرِكِينَ فِ الْذَارَعَةِ حَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ خَيْبِرُ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْ رَعُوهَا بُ فِيسْمَةِ ٣٠ الْنَهَمِ وَالْمَدْلِ فِيهَا حَدَثُ ثُنَّا ثُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدً بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِر رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ أَعْطَاهُ غَنَما ۚ يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ صَحَابَا فَبَـقِيٓ عَتُودٌ فَذَ كُرَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ صَمَّ بِهِ أَنْتَ بِاسِبِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَءَ \* وِ وَيُذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْنًا فَنَمَزَهُ آخِرُ فَرَأَى مُمَرُّ ﴿ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً مَرْثُ أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْن مُبْدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النِّيَّ بِرَائِيِّهِ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مُحَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ بَابِيهُ ۚ فَقَالَ هُوَ صَغَيرٌ فَسَيَح وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أُنَّهُ كَانَ تَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَبَشْتَرِي الطُّعَامَ فَيَكْفَاهُ ابْنُ مُعَرَ وَأَبْنُ الزُّ يَبْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَيَقُولِانْ لَهُ أَشْرِكْنَا (") وَإِنَّ النِّبِيُّ عِنْ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَّكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ فَرُبُّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمْ هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ بِاسِبُ الشَّرِكَةِ فِي الرَّبْيِقِ صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةً بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمْرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ مَنْ أُعْتَنَى شِيرْ كَا لَهُ فِي مَمْلُولِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُمْتَنِي كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ فَمْنِهِ يُقَامُ

مِهِ فَيْ (٢) قَرَّ فَيْهُ (٢) قَسَمُ (٢) قَرَّ فَيْهُ (٢) قَسَمُ الله (٣) قَسَمُ الله (٣) فَرَّ أَلَى الله (١) اشركنا بوصل الهنزة وتعمل الهنزة وكسرها في النوع المهازة وكسرها في النوع المهازة وكسرها الماء في اليونينية اه من الفسطلاني

فِيمَةً عَدْلِ وَ يَعْطَى شَرَكَاوُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُثَنَّى مَرْثُ أَبُوالنَّمْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلهُ إِنْ كَانَ لَهُ مال وإلا يُسْتَسْعَ (١) غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ المسلِ الاَشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ " في هَدْيهِ بَعْدَ ماأُهْدَى وَرِّثْ أَبُوالنَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ (٣) قَدِمَ (١) النَّبِي عَبَّاسِ صُبْعَ (٥) رَابِعةً مِنْ ذِي الحَيَّةِ مُهِلِّينَ (١) بِالْحَيِّجِ لاَ يَخْلِطُهُمْ شَيْءٍ ، فَلَمَّا تَدِمْنَا أَمْرَانَا خَمَلَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ تَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا ، فَفَشَتْ فِي ذٰلِكَ الْقَالَة (٧) قالَ عَطَاءِ ، فَقَالَ جابر فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنَّى وَذَ كَرُهُ بِقَطْرُ مَنيًا ، فَقَالَ جابر م بِكَفِّهِ (١) فَبِكَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ عَيْثُ فَقَامَ خَطيبًا فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَوْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهِ لَا نَا أَبَرُّ وَأَنْنِي لِلَّهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنِّي ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مِا أَسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لاحْلَلْتُ ، فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ مالكِ بْنِ جُمْشُم فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لاَ بَلْ لِللَّبَدِ قالَ وَجاءَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ لَبَيْكَ عَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَقَالَ وَقَالَ الْآخِرُ لَبَيْكَ بِحُجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَمَرَ النِّي اللهِ عَلَيْ إَخْرَامِهِ مَنْ عَدَلَ عَشْرًا (١٠) مِنَ الْفَنَّمِ بِجَزُورِ فِي الْقَسْمِ، وَأُشْرَكَهُ فِي الْهَدِّي مرش (١١) مُمَّد أُخْبِرَ نَا وَكِيع عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةً

فَأُصَبْنَنَا غَنَما وَ إِبلا (١٢) فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا جِمَا الْقُدُورَ فَهَاء رَسُولُ اللهِ عَلِي فَأْمَرَ

كُفْنَتْ (١٣) ، ثُمَّ عَدَلَ (١٤) عَشُراً (٥٠) مِنَ الْغَنَمِ بِجِزُورِ ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيراً غَدَّ

(۱) الْنَسْعِيِّ ، يُسْتَسِعِي

(٢) رَجُلاً

رم) قالا مي الا مي

(١) قالَ كُلَّا قَلْدِمَ

(٠) وَاصْحَابُهُ مِشْبِحَ

(1) مُهِلُونَ وجع على رواية من أسشط وأتحابه باعتبار أن تدويه. عليه السلاة والثلام مستلزم لقدوم أتحابهمه اهشطلاني

(٧) الْتَالَةُ

(A) بگنه (A)

(١) فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ

همارده (۱۰) عَشْرَةً

لاً عد<sup>ا</sup>نی (۱۲) أوابلاً محا

(١٢) فَكُنْفِيْتُ

(18) وعدل مكذا بلا رقم

(١٠) عَشَرَةً

وَلِيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ خَيْلُ يَسِيرَةُ ، فَرَمَالُهُ رَجُلُ فَيَسَهُ بِسَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّ فِلْنَا فَا اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ وَاللهِ عَلَيْهِ الْمَدُو اللهِ الْمَدُو اللهِ عَكَذَا قَالَ عَدَى يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَحْنَف أَنْ نَلْقَ المَدُو عَداً ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَالَ جَدِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَحْنَف أَنْ نَلْقَ المَدُو عَداً ، وَلَيْسَ مَعَنا مُدًى فَالَ جَدِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَحْنَف أَنْ نَلْقَ المَدُو عَداً ، وَلَيْسَ مَعَنا مُدًى فَاللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ فَعَظُم وَأَمَّا الظّفُرُ ، وَسَأَحَدَ ثُكُمْ عَنْ دَلْكِ أَمَّا السّنَ فَعَظُم وَأُمَّا الظّفُرُ . وَسَأَحَدَ ثُكُمْ عَنْ دَلْكِ أَمَّا السّنَ فَعَظُم وَأُمَّا الظّفُرُ . فَسَأَحَدَ ثُكُمْ عَنْ دَلْكِ أَمَّا السّنَ فَعَظُم وَأُمَّا الظّفُرُ . فَسَأَحَدَ ثُكُمْ عَنْ دَلْكِ أَمَّا السّنَ فَعَظُم وَأُمَّا الظّفُرُ . فَسَأَحَدَ ثُكُمْ عَنْ دَلْكِ أَمَّا السّنَ فَعَظُم وَأُمَّا الظّفُرُ . فَسَأَحَدَ ثُكُمْ عَنْ دَلْكِ أَمَّا السّنَ فَعَظُم وَأُمَّا الظّفُرُ . فَسَأَحَدَ ثُلُكُمْ عَنْ دَلْكِ أَمَّا السّنَ فَعَظُم وَأُمّا الظّفُرُ . فَسَأَحَدَ ثُكُمْ عَنْ دَلْكِ أَمَّا السّنَ فَعَظُم وَأُمَّا الطّفُولُ . فَمَا عَلَيْهِ السّنَ فَعَظْم وَأُمَّا السّنَا وَالْمُولُ اللّهِ اللّهُ السّنَا فَالْعَلْمُ اللّهُ الْفَلْمُ اللّهُ اللّهُ السّنَا السّنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَلّالُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِسْم اللهِ النَّصْنِ الرَّحِيمُ اللهُ النَّصْنِ الرَّحِيمُ الْأَحِيمُ الْمُعَنِي الْمُعَالِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَل

وَقُوْ لِهِ ( ) تَمَالَى: وَإِنْ كُنْمُ عَلَى سَفَرِ وَكَمْ تَجِدُوا كَانِباً فَرِهَانُ ( ) مَقْبُوضَة مَ مَثْرُ مُنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّفَنَا هِشَامٌ حَدَّفَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهِنَ النِّي عَلِيدٍ بِنَ إِنَّ اهِيمَ لِي وَمَشَيْتُ إِلَى النَّي عَلِيدٍ بِخَبْرِ شَعِيرِ وَإِهَالَةِ مَنْهُ النِّي عَلِيدٍ بِخَبْرِ شَعِيرِ وَإِهَالَةِ مَنْهُ وَلَقَدْ سَمِينَهُ مِقُولُ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَدِّ عَلِيدٍ إلاَّ صَاعٌ وَلاَ أَمْنَى وَإِنَهُم مُ لَدِينَا مَسَدَخَة وَلَقَدْ سَمِينَهُ مِقُولُ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَدِّ عَلَيْكِ إِلاَّ صَاعٌ وَلاَ أَمْنَى وَإِنَهُم مُ لَدِينَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا أَنْهَ مِن عَهْدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا مُنْكَدُ عَنْ عَلْمُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا مُسَلَّدُ مَنْ مَنْ رَهِنَ دِرْعَهُ مَرَّمَنَا مُسَلَّدُ مُ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا اللهَ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ وَلَا أَمْنَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا إِلَى الْأَسْوَدُ عَنْ عَالِيهُ وَمَنَى اللهُ عَنْهُ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْهُ مَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّقَنَا مُعْمَلُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ مَنْ عَمْدُ اللهِ عَلْهُ مَنْ اللهِ عَلْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ مُعْمَلُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

(۱) أفنذ بح (۲) قال (۲) أون (۵) (كتاب الرهن ) منه الروابة مي التي شرح طليها التسطلاني وفي النسخة المعروفة على الميدوى ( كتاب الرهن ) ( باب الرهن في المفر ) و المرين متبوية ( باب الرهن في المفر )

(٠) وَ قُوْلِ اللهِ اللهِ (١) فَرُّ هُنْ َ اللهِ (٧) رسول الله

(۸) مانه ند آذی

فَأَتَاهُ ، فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ نُسُلِفِنَا وِسْقاً أَوْ وَسْقَيْنِ ، فَقَالَ أَرْهَنُونِي (٥٠ نِسَاءَكُمْ ، قالُوا كَيْفَ نَرْهَنَكَ نِسَاءِنَا ، وَأَنْتَ أَجَلُ الْعَرَبِ ، قالَ فَأَرْهِنَوْ فِي أَبْنَاءَكُمْ ، قالُوا كَيْفَ تَرْهَنُ " أَبْنَاءَنَا ، فَبُسَبُ أَحَدُهُ ، فَيَقَالُ رهِنَ بِوسَنِي أَوْ وَسُقَبْنِ هَذَا عارْ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْ هَنَّكَ اللَّامَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلاَحَ فَوَعَدَهُ أَنْ يَاتِيهُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتُوا النَّيَّ يَرْكِيْهِ فَأَخْبَرُوهُ بِاسِبُ الرَّهِنُ مَنْ كُوبِ وَعَلُوبٌ وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَتُحُلُّبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا ٢٦ وَالرَّهِنُ مِثْلُهُ مِرْشَا أَبُو مُعَهِمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ۚ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ عَلِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهُونُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، وَ يُعُمِّرَبُ لَبَنُ اللَّهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا مَرَاثُ المُثَلَّةُ بِنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا وَ عَنِ الشُّوبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) تَرْهَنَكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ( \* ) بُرْ كَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرْ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذًا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ۖ بِالسِّبِ الرَّهُن عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَوْ مِعْ صَرْتُ الْمُتَبَّلَةُ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ مِنْ يَهُودِي طَعَاماً وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ بِاسِبِ إِذَا أَخْتَلَفَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَعُوْهُ فَالْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْدَّغْيِ عَلَيْهِ مَرْثُ خَلادُ بْنُ يَعْنِي حَدَّثَنَا فَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَكَتَبَ إِنَّ إِنَّ النَّبِيُّ قَضِي أَنَّ النِّمِينَ عَلَى الْدَّعْي عَلَيْهِ طَرْشَ عُتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى آيمِنِ بَسْتَحِقْ بِهَا مالاً وَهُوَ فِيهَا فَاحِرْ لَـقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَثْرَلَ (\*) اللهُ تَصِيْدِينَ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَعْانِهِمْ ثَمَّنَا قَلِيلاً فَقَرَأً إِلَى عَذَابِ أَلِيمِ ثُمَّ إِنَّ الْإَشْعَتَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ ما يُحَدِّ أُكِي

اً (۱) أَتَّرُّهُمُنُو المالية (p) ها (۱) الظهر ص (ه) ثم أنزل

أَبُوعَبْدِ الرَّهُمْنِ قَالَ كَفَدَّ ثَنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَـنِي اللهِ أَنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ وَ بَيْنَ وَجُلِ خُصُومَة فِي بِنْمِ فَأَخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ يَلِيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِن أَوْ يَمِينُهُ ، قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلَيْفُ وَلا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِن أَوْ يَمِينُهُ ، قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلَيْفُ وَلا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ (٤) اللهُ يَسْتَحِثْ بِهَا مَالاً ، هُوَ (٣) فِيهَا فَاحِرْ ، لَـنِي اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ (٤) اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَوْمَنَ أَهْذِهِ الآية : إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَعْمَى عَنَالِ أَلِيمٍ مَنْ عَلَى اللهِ وَالْعَالَ مَا اللهِ وَأَعْمَى عَنَالُ اللهِ وَالْعَالَ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ وَالْعَالَ مَا اللهُ وَالْعَالَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعَالَ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا عَذَالِ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَالْعَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُ عَذَالِ أَلْهِ وَاللّهُ مُنْ عَذَالِ اللّهُ اللهِ وَلَهُمْ عَذَالِ اللهُ وَلَهُمْ عَذَالِ اللّهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الل

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ (٦) في الْعِيتْقِ وَفضْهِ لِهِ الْعِيتُقِ وَفضْهِ لِهِ

وَقُو لِلهُ مَا لَكُ مَا لَكُ رَقِبَةٍ (٧) أَوْ إِطْلَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْفَةً مِ بَتِهَا ذَا مَقْرَبَةً ، قال مَدَّنَى سَعِيدُ بْنُ مُولُسَ حَدَّنَا عاصِمُ بْنُ مُحَدٍ ، قال حَدَّنَى سَعِيدُ بْنُ مَرْجانَةَ ، صاحبُ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ (١) قالَ قالَ بِي أَبُوهُ مُرَيْرَةً رَضِي حَدَّنَى سَعِيدُ بْنُ مَرْجانَةَ ، صاحبُ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ (١) قالَ قالَ بِي أَبُوهُ مُرَيْرًةً رَضِي الله عَنْ أَمْ أَمْسُلِما ، أَسْنَتَقَذَ الله سَكُلُ عُضُو مِنْ هُ عَضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجانَةً فَا نُطْلَقْتُ (١١) إِلَى عَلِي بْنِ حُسَيْنِ (١١) عَضُو مِنْهُ عَنْهُما إِلَى عَبْدَ لَهُ فَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى الله عَنْهُما إِلَى عَبْدَ لَهُ فَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ مَعْمَى عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَي الرَّقالِ أَفْضَلُ قالَ إِيمَانَ بِاللهِ وَجِهَادُ فِي مَرْثُوا عَنْهُما عَنْ هُمُوما عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيهِ عَنْ أَي مُرَاوِحٍ عَنْ أَي مَرْدُونَ عَنْ أَيهِ عَنْ أَي مُرَاوِحٍ عَنْ أَي مَرَاوِحٍ عَنْ أَي مَرَاوِحٍ عَنْ أَي الْمَلَ مُوما عَنْهُ مَا لَهُ مَنْ أَي اللهُ عَنْهُما عَنْ وَالْفَصَلُ قالَ إِيمَانَ بِاللهِ وَجِهَادُ فِي مَنْ عَنْ أَلْ مَا أَلْ اللهِ عَنْ أَلْ الْمَلَ فَالَ اللهِ عَنْ أَلَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَلْمُ أَلْ الْمَلُ قالَ إِيمَانَ بِاللّهِ وَجِهَادُ فِي مَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَالْ فَالَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۱) لَيْقَ نَزَلَتْ (۲) شَاهِدَاكَ (۳) شَاهِدَاكَ (۳) وَهُوَ (٤) ثُمَّ أَنزَلَ

( كتاب المنتى ) وسي المنتى ) وسي المنتى ) المنتى ( كتاب في المنتى ) والمنتى و فضله أهذه للنسنى كما في الفسطلاني الفسطلاني المنتى و فضله المنتى المنت

(٠) ( ما جاء في العنتي )

(٧) قَكَّرَقَبَةَ أَوْ أَطْعَمَ (٨) حدثنا (٨)

(٥) الحُسَّيْنِ عَلَيْمِسمَا
 السَّلَامُ

الله المُعلَّلَةُ أَنْهُ بِهِ اللهُ اللهُ

(۱۲) الحُسين

(۱۲) أعلاما

الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكُ بِالسِبُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْمَتَاقَةِ في الْكُسُوفِ وَالآياتِ (١) عَرْشُ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَمْرَ النَّبِي عِلِيَّ بِالْمَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّسْ \* تَابَعَهُ عَلَى عَنْ الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ هِ شَامٍ مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا عَثَامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَنَّا أُوْمَرُ عِنْدَ الْحَسُوفِ بِالْمَتَاقَةِ باب " إِذَا أَعْنَقَ عَبْدًا بَيْنَ أَثْنَيْنِ أَوْ أَمَّةً بَيْنَ الشُّرِّكاء حدَّثْ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَنَّى عَلِيَّ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ أَثْنَانِي ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً ثُومً عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ مِرْشَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ أَعْتَى شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِالٌ (٢) يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْمَبْذُ (٢) قيمة عَدْل ، فَأَعْطَى شُرَكَاءُهُ حِصَصَهِمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ (١) وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَنَ مِنْهُ ما عَتَقَ حرَّث عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْقُهُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي تَمْلُوكِ فَمَلَيْدِ عِنْقُهُ كُلُّهُ إِن كَانَ آهُ مَالُ يَبَلُغُ مَنَّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ (٥) فَأَعْتِقَ مِنْهُ ما أَعْتَنَ حَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدِّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْتَصَرَهُ حَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّا اللهُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ أَعْنَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي تَمْلُوكِ أَوْشِرْكَا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ (٧) لَهُ مِنَ المَالِ ما يَبْلُغُ قيمتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَنينَ \* قَالَ نَافِعِ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَنَ (١) مِنْهُ ماعَتَنَ ، قالَ أَيُوبُ لاَ أَدْرِي أَشَىٰ وَ قَالَهُ نَافِعٌ ، أَوْ مَى وَ فِي الْحَدِيثِ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا

(۱) أو الآياتِ سند (۲) مايمبُلغ

(٣) العَبْدُ عَلَيْهِ

(١) عَلَيْهِ الْعَبْدُ

(ه) قبيعة عَـدْلُو على الْمُتْقِي سح. قبيعة عَدْلُمِ على على الْمُثِقِ على الْمُثِقِ

(٦) خَادُ بْنُ زَيْدٍ

الا (۷) نکان

(٨) أُعْتِقَ ماأَعْتَقَ

الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَّا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْمُبْدِ أَوِ الْأَمَادِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَّكَا، فَيُعْتِنُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلِّهِ إِذًا كَانَ لِلَّذِي أَغْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقُومُ مِنْ مَالِهِ قَيْمَةً الْمُدْلِ، وَيُدْفَعُ (١) إِلَى الشُّرَّكَاه أَنْسِبَاوْهُمْ (١) ، وَيُحَلَّى (١) سبيلُ الْمُتَق يُخْبِرُ ذَلِكَ أَبْنُ مُمَرَ عَنِ النَّبِي عِلْكَ ﴿ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِنْبِ وَأَبْنُ إِسْطَقَ وَجُوَّيْرِيَّةُ وَيِّخِيْ بْنُ سَعِيدٍ وَإِلْمُعْمِلُ بْنُ أَنْيَّةَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُنَزَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مُغْتَصَرًا مِلْ اللَّهِ الْأَا أَعْنَقُ نَصِيباً في عَبْدٍ ، وَلَبْسَ لَهُ مالُ السُنُسْمِيَ الْمَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى فَعْدِ الْكِتَابَةِ صَرْثُ الْهُ أَخَدُ بْنُ أَبِي رَجاء حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ مازِمٍ سَمِيْتُ قَتَادَةً قالَ حَدَّثَنَى النَّصْرُ بْنُ أَنْس ابْنِ مالكِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّةً مَنْ أَعْتَنَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ ٥ حَدَّثْنَا مُسَدُّدُ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَّس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي تَمْلُوكِ مُّفَّلِّاصُهُ عَلَيْهِ فِي مالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ إِلاَّ قُوْمَ عَلَيْهِ فَأَسْتُنْسُعِيَ بِهِ غَيْرٌ مَشْقُوقً عَلَيْهِ ﴿ تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَ بَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنَّ قَثَادَةً أَخْتَصَرَّهُ شُعْبَةً باسب الطَّطَإِ وَالنَّسْيَانِ فِي الْمَتَاتَةِ وَالطَّلَاقِ وَتُحْوِهِ وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ لِوَجْهِ اللهِ ، وَقَالَ النَّبِي عَيْقِ لِكُلَّ أَمْرِي مانَّوى وَلاَ نِيُّةَ لِلنَّاسِي وَالْخُطِيُّ وَرَثُ الْمُسِّدِي حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا مِسْعَرْ عِنْ قَثَادَةً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّبِي عَنْ أَلِي اللهُ يَجَاوَرُ إِن عَنْ أُمْتِي ماوَسَوْسَتْ بدِ سَدُورُهَا ١٦٠ مالًا تَعْمَلُ أَوْ تَسْكُلُم مَرْثُ المُمَّدُّ بُنُ حُكَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ مُحَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ مُحَدِّدٍ بْنِ إِبْرَاهِمِ النَّفِعِيَّ عَنْ

(۱) وَيَدَفَعُ (۲) أَفْصِياً عُمْ (٦) وَيُخَلِّي سَبِي (١) حدثي (٥) (١) صُدُورَهَا (١) صُدُورَها

الراء عند أبي درا

عَلْقَمَةَ بَنِ وَقَاصِ اللَّيْقِ قَالَ سَمَعْتَ عُمَرَ بَنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (٢) يُصِيبُهَا أَوِ اُمْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (٢) يُصِيبُها أَو اُمْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (٢) يُصِيبُها أَو اُمْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (٢) يُصِيبُها أَو اُمْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (٢) يُصِيبُها أَو اُمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا وَالْمِنْقُ مَا هَا مَا الْمِثْقَ مَرْمَ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَلهُ مَنْ عَنْ مُعَمِّدِ عَنْ مُعَلِّمُهُ مَنْ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ وَمَن اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَكُ اللهُ عَنْ قَالَ النِّي عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ وَمَنِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَكُ اللهِ عَنْ أَيْلِ مَعْدَ ذَلِكَ (٤) وَأَبُو هُرَبُرَةً جَالِسُ اللهُ عَنْ أَنْهُ كُنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِيهِ ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ (٤) وَأَبُو هُرَبُرَةً جَالِسُ مَعْنَ أَيْهُ مُنْ كُنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِيهِ ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ (٤) وَأَبُو هُرَبُرَةً جَالِسُ مَعْنَ أَيْهُ مُنْ يَقُولُ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَنْهُ أَنّاكَ وَلَا فَهُو حِينَ يَقُولُ :

يَالَيْدَةَ مِنْ طُولِهَا وَعَنَامُهَا \* عَلَى أَنْهَامِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَتِ

مَرَثُنَا فَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ فَيْسٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا قَدِمْتُ عَلَى النّبِيِّ يَرْكِيْنَ قُلْتُ فِي الطَّرِينِ:

يَالَيْلَةَ مِنْ طُولِهَا وَعَنَاتُهَا \* عَلَى أَنَّهَامِنْ دَارَةِ الْكُفُرِ تَجَّتِ

(۱) في بعض الاصول وانما لِآمْرِيمُ الم

(١) إِلَى دُنْبًا

 (٣) كذا لنظ الاشهاد بحرور في اليونينية وهومشكل وفي بسن ألسخ بالرفع انظر القسطلاني

> ة خان (٤)

(٥) فَبَايِمَتُهُ

(r) قال أبُو عَبْدِ اللهِ كَمْ يَقُلُ

(۷) حدثنی

(A) فَأَضَلَّ وهي الصواب كذا في البونينية

قَالَ حَدَّثَنَى مُرْوَةُ بِنُ الزُّبِيرِ أَنَّ عَائِسَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ ١٠٠ عُنْبَةً بن أبي وَقُاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقُاصِ أَنْ يَقَبِضُ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْهَةَ قالَ عُتْبَةً إِنَّهُ أَ بِنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ زَمَّنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَليدَةِ زَمْعَة فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِمَبْدِ بْنِ زَمْعَةً ، فَقَالَ سَعْدٌ بَارَسُولَ اللهِ هٰذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَى أَنَّهُ أَبْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بِنْ زَمْعَةً يَارَسُولَ اللهِ هَٰذَا أَخِي ابْنُ وَلَيْدَةٍ زَمْعَةً ولِهَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى مَوَ لَكَ يَا عَبَدُ بَنَ زَمْعَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ أَخْتَجِي مِنْهُ يَاسَوْدَةٌ بِنْتَ زَمْعَةً مِمَّا رَأَى مِنْ شَهِدِ بِمُثْبَةً وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيُّ مِنْ أَبِي إِيَّاسٍ يَسْعِ الْمُدَبِّ صَرَّتُنْ آدَمُ بنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ جارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال أَفْتَقَ رَجِلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النَّبِي عَلِيِّ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْفُلاَمُ عامَ أُولَ باب مُ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهبتهِ مرش أَبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار سَمِعْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهْي رَسُولُ (٢٠ اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْدِعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَيْهِ وَبَرْتُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً قَامُثَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءِهَا فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي مِنْكِيَّهِ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا ۖ فَإِنَّ الْوَلاَء لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ فَأَعْتَقْتُهَا إِفَدَعَاهَا النَّبِي مِنْ إِلَّهِ خَفَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَا فِي كَذَا وَكَذَا مَا تَبَتُّ عِنْدَهُ مَا خُتَارَتْ نَفْسَهَا باسب إذا أُسِرَ أَخُو الرَّجِلِ أَوْ عَمَّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ أَنْسُ قَالَ الْمَبَّاسُ لِلنَّبِّ مِنْ فَادَّيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقَيلًا وَكَانَ عَلَيْ لَهُ نُصِيبٌ في ثِلْكَ الْنَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقيل وَعَمَّهِ (٢) عُبَّاسٍ مَرَّثُ إِسمعيلُ

(۱) كان مير (۱) النبي (۲) النبي (۲) ومين مميد (۱) عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةً (۲) اللّذَنْ لَنَا اللهِ (۲) وَقُولِ اللهِ (٤) أَخْبَرُنَا (٤) عُقَيْلُ دِ (٤) عُقَيْلُ دِ (٩) حَدَّثُنَى (١) عُقَيلُ دِ (٢) الله (١) تد جاؤنا (١) كذا بلارتم في الطبعة (١) كذا بلارتم في الطبعة ليان عنيل بلافراد

ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى (١) عَنِ ابْنِ شِمابِ قال حَدَّثَنَى أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِجِالاً مِنَ الْانْصَارِ أَسْتَاذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالُوا أَنْذَنْ (٢) فَلْنَارُكُ لِأَبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدَعُّونَ مِنْهُ دِرْ مَمَّا عِنْقِ الْمُشْرِكِ مَرْشُ عُبِيَدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ نِي أَنَّ حَكِيمٍ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً رَقَبَةٍ وَعَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرِ فَلَمَّا أَسْلَمْ خَمَلَ عَلَى مِائَةً بَمِيرٍ وَأَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ قَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَإِلَى فَقُلْتُ يًا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا في الجَاهِلِيَّةِ ، كُنْتُ أَيْحَنَّتُ بِهَا ، يَعْنِي. أَ تَبَرَّرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ لَكَ مِنْ خَبْر بالس مَنْ مَلكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقاً ، فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَكَى وَسَبَى اللَّهُ يَّةَ ، وَقُوْلِهِ ٣٠ تَمَالَى : ضَرَّبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا تَمَلُوكًا لاَ يَقْدُرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَفْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثَرُ مُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَرْشَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَ نِي (" اللَّيْثُ عَنْ (٥ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ مِرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ غُرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيُّ يَالِكُ قَامَ حِينَ جَاءُهُ وَفُدُ هُوَ ازِنَ فَسَأُلُوهُ أَنْ يَرُدٌ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْمْ وَسَبْيَهُمْ ، فَقَالَ إِنَّ مَعِي مَنْ تَرَّوْنَ ، وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ ۚ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّانْفِتَانِي إِمَّا المَّالَ وَإِمَّا السَّبِّي وَقَدْ كُنْتُ أُسْتَأْنَبْتُ بِهِمْ وَكَانَ النِّيمُ عَلِيَّ ٱنْتَظَرَ مُمْ بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّا ثِفِ، فَلَمَّا تَبُيَّنَ لَمُمُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاًّ إِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا (٦) نَخْتَارُ سَبْيَنَا ، فَقَامَ النِّيْ عَلَيْ فِي النَّاسِ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ جاو أنا (٢٥ مَا إِنِي وَإِنَّى رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَّهُم سَبْيَهُم فَنْ أَخَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبُ ذَلك فَلْيَفْمَلْ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّةِ حَتَّى نُعْطَيَّهُ إِبَّاهُ مِنْ أُوَّلِ مِايُتِي وَاللهُ عَلَيْنَا

فَلْيَفْمَلْ ، فَقَالَ النَّامِي طَيِّنْنَا ذَلِكَ (١) ، قالَ إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ كُمْ َ إِذَنْ فَأَرْجِمُوا حَتِّي يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاقٌ كُمْ أَدْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَأَّمَهُمْ عُرَفَاقُهُمْ ثُمُّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا ، فَهُ ذَا الَّذِي بَلَفَنَا عَنْ مَنْي هَوَ ازِنَ \* وَقَالَ أَنْسُ قَالَ عَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ مِلْكِيِّ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا مَرْثُ عَلَى بْنُ الْحَسَنِ " أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا إِبْنُ عَوْنٍ ، قَالَ كَتَبْتُ " إِلَى نَافِيعِ فَكَتَبَ إِلَى ۗ إِنَّ النَّبَّ عَيْلِ أَغَارَ عَلَى بني الْمُعْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْمَامُهُمْ نُسْقَى عَلَى المَاهِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَتَى ذَرَارِيهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَثِذٍ جُورِيَّةً حَدَّمَى به عَبْدُ الله ابْنُ مُمَرَ وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ الجَيْشِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ رَبِيعَة ابْن أَبِي عَبْدِ الرَّ مُن عَنْ مُحَدِّد بْنِ يَحْيي بْن حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُعَيْرِينِ قالَ رَأَيْتُ أَبا سعيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَى غَزْوَةِ آبِي الْمُصْطَلِقِ فَأُصَبْبًا سَبْيًا مِنْ سَبِّي الْعَرَبِ ، فَأُشْتَهَيِّنَا النِّسَاء فَأُشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْدُنْ بَةُ ، وَأَحْبَبْنا الْمَنْ لَ (1) فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ ماعَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْمَلُوا ما مِنْ نَسَمَةٍ كاثِنَةٍ إِلَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِي كَائِنَةٌ مُرْشُ وَرُهُ إِنْ حَرَّبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً ابْنِ الْقَمْفَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ أَزَالُ أُحِبْ آنِي تَيْمٍ وَحَدَّثَنَى ابْنُ سَلامٍ أَخْبَرً نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَيدِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ مُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَازِلْتُ أُحِبُ ۚ إِنِي تَمْيِمٍ مُنْذُ (٥) ثَلَاثٍ سَمِعْتُ مِن رَسُولِ اللهِ مِنْ يَقُولُ فِيهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مُمْ أَسَدُ أُمِّتِي عَلَى الدَّجَّالِ قالَ وَجاءتْ صَدَقاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا إِلَّهِ هَذِهِ صَدَقاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمُعيلَ باب فَضْلِ مَنْ أُدَّبَ جارِيتَهُ وَعَلَّمَهَا مَرْثُ إِسْعَاتُى بْنُ إِبْرَاهِيم سَمِعَ مُمَّدَّ بْنَ فُضَيْل

رَّآ) طَيَّ بِنْنَاللَّكَ (۱) ابْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ (۲) كُنِّبَ (۳) كُنْبَ (٤) الْفِدَاءُ (٥) مذ

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشُّعْبِي عَنْ أَبِي بُرْدَةً مَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَرَاقِيْ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَمَا لَهَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَرَقَهُمْ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجُهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ انِ بِاسِبُ قَوْلِ النِّيِّ مِنْ الْعَبِيدُ إِخْوَ الْكُرُمْ فَأَطْمِهُمْ مُ مَّا مَأْ كُلُونَ وَقَوْلِهِ تَمَاكَى : وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْمَانًا وَ بِدِي الْقُرْبِي وَالْيَتَّالِي وَالْمَسَاسَكِينَ (٢) وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَأَبْن السَّبيل وَمَا مَلَكُنُتُ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِيبُ مَنْ كَانَ تَحْتَالاً خُورًا " ذِي " الْقُرْبِي الْقَرِيبُ وَالْجُنْبُ الْنُوبِبُ أَلْجُارُ الْجُنْبُ يَنْ الصَّاحِبَ فَ السَّفْرِ صَرَّتْ آدَمُ بْنُ أبي إِيَاسٍ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ حَدِّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ قَالَ سَمِعْتُ المَعْرُورَ ( فَ بْنَ سُويْدِ قَالَ رَأَيْتُ أَبِا ذَرَّ الْفِفَارِيُّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاّمِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّى سَا بَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِي إِلَى النَّبِّ مِنْ فَقَالَ لِيَ النَّبِي مِنْ أَعَيَّدْ تَهُ إِلْمَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ۚ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِه (١) فَلْيُطْمِمُهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلَبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُونُمْ ما يَعْلِبُهُمْ قَإِنْ كَلَّفْتُمُومُ مَا ٧٠ يَعْلَمُهُمْ فَأَعِينُومُ مَا عَلَيْهُمْ فَأَعِينُومُ مَا عَبَادَةً رَبِّهِ وَنَصِيحَ سَيِّدَهُ حَرِّشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصْتَحَ سَيْدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّ لَكِنْ صَرَّتُ الْمُحَدِّد بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ لَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَن الشَّعْبَ عَنْ أَبِي بُرُّدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي ۚ إِنِّكُ أَيَّا رَجُل كَانَتْ لَهُ جارية فَأَدِّبًا ( ا ) فَأَحْسَنَ تَأْدِيبًا ( ) وَأَعْتَهُما وَتَرَوَّجَها فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيَّا عَبْدِ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَ اللهِ قُلَهُ أَجْرَانِ مَرْثُ بِشُرُ بِنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُتَبِّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هِرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْمَبْدِ المُمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاً الجُهَادُ في سَبِيلِ اللهِ وَالْحَيِجُ وَبِرُ أُمِّي لَا حْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ مَرْثُنَ إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِينَ نِعْمَ مَا لِأُحَدِهِ يُحْسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيَّدِهِ بالسَّ كَرَاهِيَّةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّفيقِ وَقَوْ لِهِ عَبْدِي أَوْ أُمِّتِي ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى ؛ وَالصَّالِحِينِ ، مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّائِكُمْ ، وَقَالَ : عَبْداً تَمْلُوكا وَأَلْفَيَاسَيِّدَها لَذَى الْبَابِ ، وقالَ : مين وَنَيْمَا تِكُمْ المُوْمِنَاتِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، وَأَذْ كُرْنِي عِنْ دَرَبُّكَ سَيِّدِكَ (١) وَمَنْ سَيَّدُ كُمُ حَرِثْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عِلَيْ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّ نَائِي مَرْشُنَا مُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَّيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلَيْ قالَ الْمَاوِكُ (٣) الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ ، وَيُؤَدِّى إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ ، لَهُ أَجْرَانِ وَرَثُنَ الْمُحَدُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّام بْن مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُم ۖ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضَّىٰ رَبِّكَ ، أَسْنَ رَبُّكَ ، وَلْيَقُلُ سَيِّدِي مَوْ لاَّيَ (") ، وَلا يَقُلُ أَحَدُكُم عَهْدِي أَمَتِي ، وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي حَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازم عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ (ا) لَهُ مِنَ إِلمَالِ ما يَبْلُغُ قِيمتَهُ يُقَوَّمُ (٥) عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِ ، وَأَعْتِقَ مِنْ مالِهِ وَ إِلاَّ فَقَدْ (٦) عَتَنَ مِنْهُ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعِ فَسَوْلُ (٧) عَنْ

(۱) عِنْدَ سَيِّدْكِ. (۲) الْمَعْالُوكِ: (۲) ومَوْلاَيَ (۵) قُومٌم (۱) أُعْتِقَ مِنْهُ ماعَتَقَ (۷) وَمَدْ وَلِنْ

رَعِينَّهِ ، فَالْأُمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاءِ (١) وَهُو مَسْوُّلُ عَنْهُــمْ ، وَالرَّجلُ رَاعِ عَلَى أَهْل يَبْتِهِ وَهُوَ مَسْوُّلُ ءَنْهُمْ ، وَالْمَوْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى يَبْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهْنَ مَسْوَّلَةَ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعِ عَلَى مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْوُلٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلْكُمْ رَاعِ وَكُلْكُمْ مَرْثُ مالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. عُبَيْدُ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ عَنِ النِّيِّ بَالِكَ قَالَ إِذًا زَنَّتِ الْامَةُ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَّتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَّتْ فَأَجْلِدُوها في الثَّالِيَةِ أو الرَّابِمَةِ بِيمُوهَا (٢) وَلَوْ بِضَفِيرِ بِالْبِ إِذَا أَتَاهُ (١) خادِمُهُ بِطُمَامِهِ مَرْثُ حَجَّاجِ بْنُ مِنْهَالٍ حَدِّثْنَا شُعْبَة قَالَ أَخْبَرَ نِي كُمَّدُ بْنُ زِيادٍ سَمِيْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عِلِيِّ إِذَا أَتَى أَحَـدَكُمْ خادِمُهُ بطَعَامِهِ ، فَإِنْ كَمْ يُجْلَسِهُ مَعَـهُ فَلَيْنَاوِلْهُ لُقُمَة أَوْ لَقُمْتَيْنِ أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِي عِلاَجَهُ وَنَسَبُ النَّبِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن تُعْمَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ كُلُّكُم رَاعٍ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمامُ رَاعِ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّهِ وَالْمَرْأَة في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْيَ مَسْوُلَةٌ عَنْ رَعِيْتِهَا ، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعِ وَهُوَ نْتُ هُوْلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ يَرْكِينَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ يَرَكِيْ قَالَ عُبَيْدِ الله حَدَّثَنَا أَنْ وَهْ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنس

مِيدِ اللَّهَبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ يَرَاكِنَ وَحَدَّثَنَا ٣٠

(٣) أَنِّي خَادِمُهُ '

(١) فَكُلُّكُمْ

(۰) حدثنی سمح

(١) قالَ أَبُو إِسْحُقَ قَالَ أَبُو حَرْبِ الَّذِي قالَ ابْنُ فُلَانٍ هُو تَوْلُ ابْنِ وَهْبِ

وَهُوَ أَبْنُ سَمُعَانَ لم يخرج لهسنه الزيادة في البرينية وخرج لها في الفرع بعد قوله ابن فلان وكذا شرح الفسطلاني والذي في أصدول صحيحة محلها آخر الباب بعد قوله فليجتنب الوجه

(۷) وحدثنی

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَلِّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَانَا مَعْنَى عَنْ عَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ إِذَا قَاتَلَ إِحَدُكُمْ فَلْيَتْجْتَنِبِ الْوَجْة

( بِسُمُ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ )

وَ الْهُ مِنْ قَذَفَ مَمْلُوكُهُ مَ الْمُكَاتِبِ وَنُجُومُهُ ۚ فَي كُلِّ سَمَّةٍ نَجُمْ ﴿ وَتُوالِمِ وَالَّذِينَ يَبْتَنُّونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُونُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآ أُوكُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آ مَا كُم \* وَقَالَ رَوْح وَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فُلْتُ لِعَطَاء أَوَاجِبِ عَلَى إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مالاً أَنْ أَكَانِيَهُ قالَ ما أَرَاهُ (٢) إِلاَّ وَاجبًا ، وَقِالَ (٣) حَمْرُو ابْنُ دِينَارِ قُلْتُ لِمَطَاء تَأْثُرُهُ ( ) عَنْ أُحَدِ ، قالَ لا : ثُمَّ أُخْبَرَ نِي أَنَّ مُوسِي بْنَ أُلَّس أَخْبِرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنْسًا المُكانَبَةَ ، وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ فَأَلِى فَأَنْطَلَقَ إِلَى هُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كَاتَبْهُ فَأَلِى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَثْلُو مُمَنَّ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَكَاتَبَهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قِالَ عُرْوَةٌ قالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ بَرِيرَةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَمِينُهَا فَ كِتَابَتُهَا وَعَلَيْهَا خَسْمَةُ (٥) أَوَانَ نُجْمُتُ عَلَيْهَا فِي خُسْ مِينِينَ ، فَقَالَتْ لَهَا عِائِمَةُ وَتَفَسَّتْ فِيهَا : أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَمُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَبِيمُكِ أَمْ لُكِ فَأَعْتِقَكِ ، فَيَكُونَ وَلاَوْلُهِ لِي ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهِمَا فَمَرَضَتْ ذَٰلِكَ عَلَيْهُمْ ، فَقَالُوا لا : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاَهِ ، قالَتْ عائيمَةُ فَلَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَذَكَّرَتُ ذَاكِ لَهُ ، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَنَى ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالِهِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتاب اللهِ مَن أَشْتَرَ طَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَاب اللهِ فَهْق بَاطِلْ شَرْطِ اللهِ أَحَقُّ وَأُونَتَ بِاسِبُ مَا يَجُورُ مِنْ شُرُوطِ الْسَكَانَبِ وَمَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لِيْسَ فَي كِينَابِ اللهِ فِيهِ ١٩٠ أَبْنُ مُمَرّ عَنِّ اللَّبِيِّ عِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرْشُ وَتُنَّبُهُ حُدَّثْنَا

(۱) (فرالمكانب) ماسب المكانب ولجومه ف كل سنة نجم دري أمال

(۲) أراهُ

(٣) وَقَالَهُ كَمُوْرُوْ هــذه الرواية للنســنى قال الفسطلاني وظاهر قوله وقال عرو بن دينار قلت لمطاء قال الجافظ ابن حجر وليس كذلك والصواب مارأيته فى الاسمسل المتعد من رواية النسق عنالبغارى باغظ وقاله أى الوجوب عمرو بن دينار وفاعل قلت لمطاء تأثره ابن حريج لا عمرو اه

(ع) أَنَا أَرْهُ

(٥) خَمْنُ أَوَاقِيَ هُ

(7) فيه عن ابن عن

(١) عَنْ كِتَابِيكِ (٢) اشْتَرَاطَ (٤) مِانْةَ شَرْط (٧) لاَ يَنْعَنَكُ (١) أُرتِيَّةٍ .كذا في (١٠) أُرقية (١١) فَأَعْيِتْنِي (١٢) فَيَسَكِّمُونَ (١٢) كَمْمُ الْوَكَاه

(١٥) شَرْطٍ . كان ليس

الَّايْثُ عَن (١) ابْنِ شِهِ آبِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جاءتْ تَسْتَمِينُهَا فَي كِتَا بَيِّهَا وَكُمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَا بَنَّهَا شَيْئًا، قالَتْ لَهَا عائيمَةُ اُرْجِمِي إِلَى أَهْ لِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ ٣ كِنَّا بَنَكِ، وَيَكُونَ وَلاَوْكِ لِي فَمَلْتُ ، فَذَ كَرَتْ ذَٰلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهِمَا فَأَبَوْا ، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَوْلِكِ لَنَا ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ لَمُا رَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّ أَبْنَاعِي فَأَقْتِق فَإِنَّهَا الْوَلَاهِ لِلَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسِ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ مَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَاب اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ (" مِانْةَ مَرَّةٍ (اللهِ أَحَانُ وَأَوْبَقُ مَرْضًا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَااً مالكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَشْتَرِي جارِيّةً لِتُعْتَقِهَا (٥) ، فَقَالَ (١) أَهْلُهَا عَلَى أَنَ الْبُن عُرُورَةً ا وَلاَءِهَا لَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لاَ يَعْنَعُك (٧) ذٰلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلاَّهِ لِمَنْ أَعْبَقَ باب أَسْتِهَا نَةَ الْمُكَاتَبِ وَسُوَّالِهِ النَّاسَ صَرَّتُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ اللَّهِ النَّاسَ صَرَّتُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ اللَّهِ النَّاسَ مَرْتُ وليس عليها رقم هِشَامٍ (٨) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ جاءتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أُوَّاقٍ (") في كُلِّ عام وقييَّة (١٠) فَأَعِينيني (١١) فَقَالَتْ عائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْ لُكِ أَنْ أَعُدُّهَا لَمُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتَقَّكِ فَعَلْتُ وَيَكُونَ (١٢) وَلاَوْلِهِ لِي فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْ ا ذَٰ إِنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَٰ الكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْ ا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَ وَ(١٣) كَمْمْ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَسَأَلَنِي فَأَخْبَوْنُهُ فَقَالَخُذِيمَا فَأَعْتِقِيهَا وَأَشْتُرطي كَمْمُ الْوَلاَءِ فَإِنَّمَا (١٤) الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ في النَّاسِ خَمِيدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ : فَمَا بَالُ رِجالٍ مِنْكُمْ بَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَي كِتَابِ اللهِ فَأَيَّمَا شَرْطٍ (١٠ لَيْسَ فَ كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ مِاثَةً

شَرْطٍ ، فَقَضَاء اللهِ أَحَثُى وَشَرْطُ اللهِ أَوْ ثَنُّ مَا بَالُ رِجِالِ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْيَقْ الفُلانُ وَلِيَ الْوَلاَدِ ، إِنَّا الْوَلاَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ اللَّهِ مَا الْسَكَاتَبِ (') إِذَا رَضِيَ وَقَالَتْ مَائِشَةُ هُوَ عَبْدٌ مَا بَـقَى عَلَيْهِ شَيْءٍ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَـقَ عَلَيْهِ دِرْ كَمْ ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَّى مَا بَنِيَ عَلَيْهِ شَيْءٍ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جاءتْ نَسْتَعِينُ عائِشَةَ أُمَّ المُوْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ كَا: إِن أَحَبّ أَهْ لَكَ أَنْ أَصُبُّ لَهُمْمُ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأَعْتِقَكِ ٣٠ فَعَلْتُ ، فَذَكَرَتْ بَريرةُ ذَلِكَ لِاهْلِهَا ، فَقَالُوا لا : إِلاَّ أَنْ يَكُوٰنَ وَلاَّوْكِ (" لَنَا قالَ مالِكُ قالَ يَحْيُ فَرَحَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَّرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيها فَإِنَّا الْوَلاَء لِنَ أَعْتَقَ بَابِ إِذَا قَالَ الْكَاتَبُ أَشْتَرِى () وَأُعْتِقْنِي فَأَشْتَرَاهُ لِذَلِكَ مَرْشَنا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَيْمَنُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقُلتُ كُنْتُ (٥) لِمُنْبَةَ بْنِ أَبِي كَلِّبِ وَمَاتَ وَوَرِ ثَنِي بَنُوهُ ، وَإِنَّهُمْ اَعُونِي مِن (٦) ابْن أَبِي عَمْرُو ، قَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرُو ، وَأَشْدَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَة فَقَالَتْ دَخَلَتْ بَرِيرَةُ وَهِي مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ أَشْتَرِينِي وَأَعْتِقِينِي الله، قالَتْ نَعَمْ: قالَتْ لاَيْبِيمُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَّئَى فَقَالَتْ لاَ حاجَةَ لِي بذلكِ ، فَسَمِعَ بذلكِ النَّبيُّ عَلَيْكُ (١) يَشْتَرَ مِنُوا. باسقاط اللهُ أَوْ بَلَغَهُ فَذَكَرَ لِمَا نِشَةً ، فَذَكَرَتْ عائِشَةُ ما قالَتْ لَمَا ، فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا (١٠) وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ (٥) ما شَارًّا قَاشْتَرَتُهَا عائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَء ، فَقَالَ النِّي عَلِيَّ الْوَلاَّهِ لِمَن أَعْتَقَ وَإِن أَشْتَرَطُوا مِانَةَ شَرْطٍ.

(١) المُكَانَبَةِ (٦) الْوَلاَهِ (١) اشْتَرْنِي

(٠) كُنْتُ عُلَاماً أبي عَمْرِهِ بن مُعْرَ بن عَبْدِ اللهِ الدُّوْرُومَ

(٨) فَأَ مِتْقَبِهَا النون عند أبي ذر



## (بِسْم الله الرَّحْن الرَّحِيم) ﴿ الله الله الله المُعبة وفضالها ﴾

وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (١) حَرْثُ عَامِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ المَّقْبُويِّ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عِلَيِّ قَالَ يَا نِسَاءُ الْسُلِمَاتِ لَا تَحَقِّرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا (أ) ولَوْ فِرْسَنِ شَاةٍ صَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْيْسِيُّ حَدَّثَنَا (٥) أَنْ أَبِي عازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ اعْرُوةَ عَنْ عائشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِمُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلِلَٰلِ ، ثُمَّ الْهِلِلَٰلِ مُلاَّمَةَ أُهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَنْيَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَارٌ فَقُلْتُ يَاخَالَةُ ٥٠ ما كانَ يُمِيشُكُمُ مُ ٢٠ قَالَتُ الْأَسُورَدَانِ التَّمْرُ وَالَّمَاءُ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ جِيرَانٌ مِنَ الْا نُصار كَانَتْ لَمُمْ مَنَاتُحُ ، وَكَانُوا يَمْنَعُونَ (٥٠ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَلْبَالهم فَيَسْفَينَا بِالْبِ الْقَلِيلِ مِنَ الْهَبَةِ مِرْشَا (١) مُعَمِّدُ بن نَشَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُمْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ لَوْ دَعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاعِ لَا جَبْتُ وَلَوْ أَهْدِي إِلَى ذِرَاعْ أَوْ كُرَاعْ لَقَبَلْتُ باسب من أسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا وَقَالَ أَبُوسَمِيدٍ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ أَضْرِ بُوا لِي مَعَكُمْ سَهِمًا وَرَثْنَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازِم عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَى أَرْسَلَ إِلَى أَمْرَأُةٍ مِنَ الْهَاجِرِينَ (١٠) وَكَانَ لَمَا غُلاَمْ أَجَّارْ ، قَالَ (١١) لَمَا مُرى عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلُ لَنَا أَمْوَادَ الْمُنْبَرِ ، فَأَبَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفاء فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا ، فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْ سَلَتْ إِلَى النَّى عَلَيْ إَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ مِرْتِيْكِ أَرْسِلِي بِهِ إِنَّ خَاوًّا بِهِ فَأَخْتَمَكُ النِّبِيُّ مَرَائِيٌّ فَوَصَعَهُ حَيثَ تَرَوْنَ

(ا) لِلْأَوْ

(ه) حدثني ص

(٦) بإخالَّتِ

(٧) يُعَيِّشُكُم

(٨) يَمْنِيَحُونَ هُوهَكِدُا بالضبطين في اليونينية

(۹) حدثنی

ر) (۱۰) من الهاجرين صوابه من الانصار اه من اليو تينية

(۱۱) فَقَالَ مُرِى

مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مُعَلَّدُ بْنُ جَمْفَر عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِالله ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أُصِحَابِ النَّبِيُّ عَلِينَ فَي مَنْزِلِ فِي طَرِيقِ مَكَّةً ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ نَازِلٌ أَمامَنَا وَالْقَوْمُ مُعْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُعْرِمٍ ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِينًا ، وَأَنَا مَشْنُولُ أَخْصِفُ نَعْلى ، فَلَمْ يُوْذِنُونِي بِهِ ، وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ وَالْتَفَتُّ (١) ، فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَس كَأْسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْعَ فَقُلْتُ لَمُهُ أَولُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْعَ فَقَالُوا لا وَاللهِ لا نُمينُكَ عَلَيْهِ بْشَيْء فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكَبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَمَقَرْ ثُهُ ثُمَّ جِنْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَمُوا فِيهِ يَا كُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهِمْ شَكُوا في أَ كُلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمْ فَرُحْنَا وَخَبَاتُ الْمَضُدَ مَعِي فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ مَمَكُمْ مِنْهُ شَيْءٍ فَقُلْت نَمَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفَدُّهَا (١١) وَهُو مُعْدِم مُ فَذَا أَنَّى بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً (٣) باب مِنَ أَسْنَسْقَى ، وَقَالَ سَهِٰلُ قَالَ لِيَ النَّبِي عَلَيْ أَسْقِنِي صَرَتْ خَالِدُ بْنُ تَغْلَدِ حَدَّثَنَا مُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طُوَالَةَ أَسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنَ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فِي دَارِنَا هَٰذِهِ فَأَسْنَسْقَى خَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِنَّوِ نَا هَذِهِ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُو بَكُر عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِي عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مُمَرُّ هُذَا أَبُو بَكْرِ ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِي (١) ثُمَّ قال الْأُ عِنُونَ الْأُ عِنُونَ ، أَلاَ فَيَمَنُوا ، قَالَ أَنَسُ فَهْيَ شُنَّةٌ فَهْيَ شُنَّةٌ "(٥) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . بابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ وَقَبَلَ النَّبِي عَلَيْهِ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ عَضُدَ الصَّيْدِ مَرْثَ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا عِنَّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا (٦٠ ، فَأَدْرَكُمْ

(۱) مَالتَفَتُ (۲) مَدَدَها (۲) مَن النها سل الله عا وسلم (4) فَصَلَّهُ (۰) فَعَنْ سُنَةً ﴿ (۲) فَلَيْنُوا ، فَنَصُلُوا

فَأَخَذْتُهَا ۚ فَأَتَبْتُ بِهَا أَبَا طَلَعَةَ فَذَبِّهَمَا وَبَسَ بَيًّا إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَى بِوَرِكِهَا أَوْ غِفَدَيْهَا قالَ مِغَذَيْهَا لاَ شَكُ فَهِ فَقَبَلَهُ قُلْتُ وَأَكُلَ مِنْهُ قالَ وَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قالَ بَعْدُ قَيِلَةُ (١) صَرْبُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَنَى مالكُ عَنِ إِنْ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْفُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّنْبِ بْنِ جَمَّامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُول اللهِ عَلِيَّةِ حِمَاراً وَحْشِيًّا وَهُو ۚ بِالْا بُواء أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رأى مَا فِي وَجْهِدِ قَالَ أَمَا إِنَّا ٣ مَ مَرُدَّهُ ٣ عَلَيْكَ ١٠ إِلَّا أَنَّا حُرُمْ الْمَا عَلَيْكَ عُلَيْكَ عُلَا أَنَّا حُرُمْ الْمَا عَلَيْكَ عُلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عُلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عُلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عُلَيْكَ عُلِيكًا عَرُمْ الْمُحْمِدُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْ الْمَدِيةِ مَرْثُنَا (" إِزَاهِمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَاضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ كَانُهِ إِي يَتَخَرُّونَ بِهِدَا يَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَنُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَرْثُ الَّهُمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جُعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ سَمِيْتُ سَعْيِدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَهِدَت أُمّ حُفَيْدِ عَالَةُ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى النِّيِّ عَلِّهِ أَفِطًا وَسَمْنًا وَأَصْبًا ( ) فَأَكُلَ النَّبِي عَلَيْ مِن الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكُ الضَّبِّ ٣٠ تَقَدْرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأْ كِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مِائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَرْثُنَا (١٠) إِبْرَاهِيم بْنُ المنْدِرِ (١) حَدَّنَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِذَا أَنِيَ بِطَمَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهِدِينَةٌ أَمْ صدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كَأُوا وَلَمْ ۚ يَأْ كُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيدِهِ مَلِيٌّ مَا كُلَّ مِنْهُمْ مَرْشَا (١٠) لَحَدُ بْنُ بَشَار حَدْثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النِّي عِلَيْ بِلَحْمٍ فَقَيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ وَالَ هِنَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَّا هَدِيَّةٌ مَرْثُ اللَّهُ مُعَّدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهَا

في (۱) بإسب قبول: الحدية (۲) كذا في اليونيئية هزة انا منتوحة ومكسورة

(٢) نَرْ دُدُهُ

(۱) إِنْكُ

(۰) حدثنی حس

(٦) وَضَبًّا

(v) الأضبُّ

ه (۸) حدثنی. صح

(٩) مُنْفِرِدٍ

(۱۰) حدثني (۱۱) حدثني

أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِي بَرِيرَةً وَأَنَّهُمُ أَشْتَرَطُوا وَلاَيْهَا فَذُكِرَ لِلنِّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ أَشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِ ثَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَى ، وَأَهْدِي كَمَا كُمْ وَقَالَ (١) النَّيْ عَلِيَّةِ هٰذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّ هُن زَوْجُهَا حُرُ أَوْ عَبْدُ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ ٣ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لاَ أَدْرِي أَحُر ١٩٦٠ أَمْ عَبْدُ مُرْثُنَا مُمَّدُّ بُنُّ مُفَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَغْبَرَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خالِدٍ الْحَدَّاء عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمَّ عَطيَّةً قالَتْ دَخَلَ النَّبِي عَلِيٌّ عَلَى عائِشَةً رَضِي الله عَنْهَا فَقَالَ عِنْدَكُمْ ( \* ثَى ثَى السَّاةِ الَّهِ عَنْهُ بَمَثَتْ بِهِ أُمْ عَطيَّةً مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَمَثْتُ (٥) إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا (١) قَدْ بَلَغَتْ عَيِلْهَا باب من أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ لِسَانِهِ دُونَ بَعْضِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ (٧) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَخَرُّونَ بِهِدَايَا هُمْ يَوْمِي وَقَالَتْ أُمْ سَلَمَةَ إِنَّ صَوَاحِبِي أَجْتَمَعْنَ فَذَكَّرَّتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا(١٠) مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نِسَّاء رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةَ كُنَّ حِزْ بَيْنِ فِغَرْبٌ فِيهِ عائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفَيَّةُ وَسَوْدَةُ ، وَالْخِرْبُ الآخِرُ أَمْ سَلَمَةً وَسَائِرُ نِسَاء رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ وَكَانَ المسْالِمُونَ قَدْ عَالِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ مُويدُ أَنْ يُهْدِيَّهَا إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَخْرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ في يَدْتِ عائِسَةَ بَمَنَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ إِلَى (٩) رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ في بِيْتِ عائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَمَا كُلِّي رَسُولَ اللهِ مِنْ لِي يُكُمِّ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَلِيَادَ أَنْ يُهُدِئَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ مِنْ مَدِيَّةً فَلَيْهُ دِهِ (١٠٠ إِلَيْ حَيْثُ كَانَ مِنْ بِيُوتِ نِسَائِهِ فَكَأَمَّتُهُ أُمْ سَلَمةً عِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَمَا شَبْنًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتَ مَاقَالَ إِن سَبْنًا فَقُلْنَ كَمَا فَكَلَّم الله

(۱) فقيل الدّي عَلَيْهِ هُو مَا نَصُدُقَ عَلَى الدّي عَلَيْهِ هُو مَا نَصُدُقَ عَلَى الدّي عَلَيْهِ هُو مَا النّبي عَلَيْهِ هُو مَا النّبي عَلَيْهِ هُو مَا النّبي عَلَيْهِ هُو مَا النّبي عَرْدُةً وَلَنّا هَدِيّةً لَا هُو عَبْدُنا (۱) أَمْ مِن عَرْدُةً وَلَنّا هَدِيّةً لَا الله (۱) أَمْ مِن عَرْدُةً وَلَنّا هَدِيّةً لَا الله (۱) أَمْ مَن الله (۱) مَنْهُ الله الله (۱) مَنْهُ الله الله (۱) مَنْهُ الله الله (۱) مَنْهُ الله (۱) مَنْهُ الله الله (۱) مَنْهُ الله (۱) مُنْهُ الله (۱) مَنْهُ الله (۱) مُنْهُ الله (۱) مَنْهُ الله (۱) مُنْهُ الله (

(۱۱) كَأَسِيةِ

عَالَتْ فَكُلَّمْتُهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَمَا شَبْئًا فَسَأَلْهَا فَقَالَتْ ماقال لِي شَبْئًا فَقُلْنَ لَهَا كُلِّمِهِ حَنَّى بُكُلِّمَكِ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكُلِّمَتْهُ فَقَالَ لَمَا لاَ تُوزِّيني في عائِشَةً فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ كَأْ تِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ أَمْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَثُوبُ إِلَّى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ (١) فاطيعة بنت رَسُولِ اللهِ عَلَى فَأَرْسَلَتْ إِلَى فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ : أَلا مُحِبِّينَ ما أُحِبُّ ، قالَتْ بَلَى : فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَ آمُنَّ ، فَقُلْنَ ٱرْجِعِي إِلَيْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ ، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَمْشِ ، فَأَتَنَّهُ فَأَغْلَظَتْ ، وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءِكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْمَدْلَ في بنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَرَفَمَتْ صَوْتَهَا حَثي تَنَاوَلَتْ عَائِشَةً وَهِي قَاعِدَةٌ فَسَبَّنْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لِشَهُ هَلْ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمُ عَالِيمَة تَرُدُ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَنَتُهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّيْ عَلِكِ إِلَى عَائِشَةً ، وَقَالَ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ الْكَلَامُ الْأَخِيرُ فِطَّةُ فَاطِمَةَ يُذْ كُنُّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلِ عَنِ الرُّهْدِي عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن وقال أُبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بهَــدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ فَرَيْشِ وَرَجُلِ مِنَ المَوالِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ ابْنِ الحَارِثِ بْن هِشَامٍ قَالَتْ عَانْشَة كُنْتُ عِنْدَ النِّي عَلِيَّة فَأَسْتَأَذَنَتْ فاطِمَةُ ب ما لا يُركُّ مِن الْهَدِيَّةِ حَرْثُ أَبُومَ عُمْرَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ ابْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِي قَالَ حَدَّثَنَى ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْدِ فَنَا وَلَنِي طِيبًا قَالَ كَانَ أَنَىنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَرُدُ الطِّيبَ، قَالَ وَزَعَمَ أَنِسْ أَنَّ النَّبِيَّ بَإِلَّهُ كَانَ لا وَدُدُ الطَّيْبَ بِاسِبُ مَنْ رَأَى ٢٥ الْهَبَةَ ٢٥ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً ١٠ مَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ المِسْورَ

انْ يَخْرَمْنَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَتَرْوَالُ أَخْبُرَاهُ أَنَّ النَّبِي عِنْ عِلْيَ عِلْقَ وَقُدُ هَوَازِنَ ْ قَامٌ فِي النَّاسِ فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ عِمَا هُو ۗ أَهْمُلُهُ ، ثُمُّ قَالَ أَمَّا بَعْدٌ : قَاإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاوُّنَا اللَّهِ إِنَّ رَأَيْتُ أَنَّ أُرُدَّ إِلَّهِمْ مُنْ إِنَّهُمْ فَنْ أَحْبٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيِّبُ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وُمَنْ أَحَبِّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظْاتِ حَتَّى لُمُطِّيدِ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُدَى اللهُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ النَّالَ طَيَّنَا لَكَ بِاسِبُ الْكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ (١) وَرَثْنَا مُسَدَّدُ حُدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُولُّسُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِمَةَ رَخِيَّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقْبُلُ الْهَدِيَّةُ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا لَمْ يَذْ كُرْ وَكَيْمَ وَمُعَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشةَ المُعَبِّ الْهِبَةِ لِلْوِلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَيْهِ شَبْنًا كُمْ يَجُرُ حَتَّى يَعْدِلَ يَنْتَهُمْ وَيُعْطَىٰ ١٠٠ الْآخَرِينَ مِثْلَةُ وَلاَ يُشْهِدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ في الْمَطَيَّةِ وَهُلَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ في عَطَيَّةِ ، وَمَا يَأْ كُل مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ بِالْمُرْوفِ وَلاَ يَتَعَدَّى وَأَشْتَرَى النِّي مِنْ عُمْرَ بَعِيراً ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمْرَ وقالَ أَصْنَعْ بهِ ما شِيْتَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبِرَ كَا مَالِكَ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرُّهُمْن وَتُحَمَّد بْنِ النُّمْمَانِ بْن بَشِيرِ أَنْهُمَا حَدَّثًاهُ عَن الظَّمْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَنَّى بهِ إِلَى رُسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ إِنَّى تَعَلْتُ أُنبِي هَذَا فُلاًما فَقَالَ أَكُلَّ وَلَهَ كَ تَعَلْتُ مِثْلَةُ قَالَ لَا قَالَ فَأَرْجِعُهُ بِاسِبُ الْإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ عَرَشَ عَلَمُ بْنُ مُعَمَرَ عَدُّتُنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ حَصَيْنِ عَنْ عَايِرِ قَالَ تَعِيثُ اللَّهُ مَانٌ بْنَ بَشِير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُو عَلَى الْنِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطَيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَة بنْتُ رَوَّاحَةً : لاَ أَرْضَى حَتَّي نُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عِنْ مَا أَنَّى رَّسُولَ اللهِ عِنْ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ أَ بِني مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطَيَّةً ۚ فَأَمَّرُ أَنِي أَنْ أَشْهِدَكَ بَارَسُولَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتُ سَمَّاتُم وَلَيْكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لا عَالَ مُأْتَقُوا اللَّهُ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِيكُم عَالَ فَرْجَعً فَرَحَةً عَظَيَّةٌ بِالْبِ

(۱) الْمُدِيَّةِ (۲) وَيُعْلَى الْآخِرُ (٢) وقال قال

لِا مْرَأْ تِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، قالَ إِبْرَاهِيمُ جائِزَةٌ وَقالَ مُمَنُّ بْنُ عَبْدِ العَزينِ لا يَرْجِعانِ وَاسْنَأْذَنَ النَّبِي عِلْ إِلَّهِ نِسَاءُهُ فِي أَنْ يُعِرَّضَ فِي بَيْتٍ عِالْمِسَةَ ، وَقَالَ النَّيْ عِلْقِ الْعَالَدُ فِي هبتيه ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْلِهِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِينَنْ قَالَ لِأَمْرَأُتِهِ هِي لِي بَعْضَ صدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُنُ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَسَتْ فيهِ ، قالَ بَرُدُّ إليها إِنْ كَانَ خَلَبَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جازَ قالَ اللهُ تَمَالَى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً (١) مَرْثُنَ (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي غُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَتْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا كَنَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ فَاشْتَدَّ وَجَعْهُ أَسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُعَرَضَ فِي يَنْتِي قَأْذِنْ لَهُ خَفَرِجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطُّ رِجُلاَهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاس وَ بَيْنَ رَجُل آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَ كَرْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ ماقالَتْ عائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَذْرِي مِن الرَّجُلُ الذِي لَمْ ثُلَمِّ عائِشَة ، قُلْتُ لا : قالَ هُوَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ ، قالَ النِّي عَلِيَّةِ : المَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَـقَّ : ثُمَّ يَعُودُ في قَيْنِهِ ، إِلَى مَيَّةِ الْمَرْأَةِ لِغَـ إِنْ وَجُهَا وَعِثْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجُ فَهُوَ جَأَيْرٌ إِذَا لَمْ تَكُنُ سَفِيهَ ۚ فَإِذَا كَانَتْ سَفَيِهَ ۚ لَمْ يَجُزُ قَالَ (٢) اللهُ تَعَالَى وَلاَ تُوتُوا السُّفَهَاء أَمُوالَكُم مَرْثُ أَبِو عاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَسْماء رَضِيَ اللهُ عَنْمَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مالْ ، إِلاَّ ما أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّ يَثُ فَأْتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِي عَلَيْكِ حَرَثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فاطمة عَنْ أَمَّاء أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ أَنْفِيقِ وَلاَ يُحْمِي فَيُحْمِي اللهُ عَلَيكِ ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ مَرْثُ

يَعْيِي نُنُ بُكُنْدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَنْدٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْتَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَكَمْ نَسْتَأْذِنِ النَّيّ عَلِيٌّ فَلَمَّا كَانَ بَوْمُ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيهِ قالَتْ أَشَمَرْتَ بَا رَسُولَ اللهِ أَنَّى أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ، قَالَ أَوْ فَمَلْتِ ، قَالَتْ نَعَمْ : قَالَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْمًا أَخْوَ اللَّكِ ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ، وَقَالَ بَكُنُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ بُكَبْرِ عَنْ كُرَيْبِ إِنَّ مَيْمُونَةَ أَعْنَقَتُ (١) حَدِيثُ حِبَّان بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَوْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهِمْهَا خَرَّجَ بِهَا مَعَهُ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَمْرَأُو مِنْهُنَّ َ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِمَائِشَةَ زَوْجِ النِّيّ عَلَيْ تَبْتَنَى بِذَلِكَ رِضاً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالسِبِ عِنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ وَقَالَ بَكُرْ مَنْ عَمْرِو عَنْ بُدَكَمْيْرِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسَّ إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النِّيِّ يَرْكِي أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَمَا فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخُوالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ مِرْثُ اللهُ مُمَّدُ ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَيْمٍ بْنِ مُرَّةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْما قالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إنَّ لِي جارَيْنَ فَإِلَى أَيِّما أُهْدِي قالَ إِلَى أَقْرَبِهما مِنْكِ بَاباً باب منْ لَمْ يَقْبل الْهَدِيَّةَ لِمِلَّةٍ وَقَالَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَتِ الْهُدِيَّةُ فِي زَمَن رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رَشُوْتَهُ ۚ صَرْتُ اللَّهِ الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سميم الصُّعْبُ بْنَ جَمَّامَةَ اللَّهْيِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَرْكُمْ أُنَّهُ أَهُّدَى لِرَسُولِ اللهِ عَارَ وَحْشِ وَهُوَ بِالْلَّ بُواء أَوْ بِقُدَّانَ وَهُوْ تُحْرِمٌ فَرَدَّهُ ، قالَ ٢٠ صَمَّبْ فَاتَ

(۱) أعتقبته (۲) مدتني (۲) متالي عَرَفُ فِي وَجْهِي رَدُّهُ هَدِيِّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَـكَيْنَا حُرُمٌ مَرْضَ ١٠٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُحَيَّدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْتَعْمَلَ النَّبِي عَلَى رَجُلاً مِنَ الْأَزْدِ ، يَقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُ تُبِيَّةِ (٢) عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهُذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَكَلَّ جَلَسَ ف يَنْتِ أَبِيهِ أَوْ يَبْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى (") لَهُ (اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي يبَدِهِ لا يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْهُ شَبْئًا إِلَّا جَاء بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْسِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَهِيرًا لَهُ رُغالِهُ أَوْ بَقَرَةً لَمَا خُورًارٌ أَوْ شَاةً تَيْمَرُ ثُمُّ رَفَعَ بِيدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةً ( ) إِبْطَيْهِ ، اللَّهُمُّ هَلْ بَلَّنْتُ اللَّهُمْ هَلْ بَلَّنْتُ ثَلَاثًا بِاسِ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمُّ (٦) ماتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ عَبِيدَةً : إِنْ مَاتَ ١٠ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْهَدِّي لَهُ حَيْ فَهْيَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ كُمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِي لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْهُمَا ماتَ قَبْلُ فَعْيَ لِوَرَ ثَةِ اللَّهِ ذَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ وَرَشَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِنْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ لِي النَّبِي عَلِيْ لَوْ جاء مالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى ثُونُفَّ النَّبِي لِمَا فَأَمْرَ أَبُو بَكْرِمُنَادِيا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عِلَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَيَّنَّهُ فَقُلْتُ إِنَّ النِّي يَرْكُ وَعَدَنِي غَفَى لِي ثَلَاثًا بِالْسِي كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبَدُ وَالْمَاعُ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَّ كُنْتُ عَلَى بَكْرِ صَمْبِ فَأَشْتَرَاهُ النِّي مِنْ وَقَالَ هُوَ لَكَ بَاعَبْدَ اللَّهِ صَرْثُ تُتَبَّنَّهُ بنُ سَعيد حَدَّثَنَا الَّذِثُ مَنِ ابْنِ أَبِي مُلْيَكُةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَرْمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالّ (٨ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَنْبِيَةً وَكُمْ يُعْطِ عَرْمَةً مِنْهَا سَيْنًا فَقَالُ عَرْمَةُ بِابْنَ الْعَالِيق بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ فَأَ نُطَلَقْتُ مَمَّهُ فَقَالَ أَدْخُلْ فَأَدْعُهُ لِي قَالَ فَدْعَوْ ثَهُ لَهُ فَلَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاهِ مِنْهَا ، فَقَالَ خَبَأْنَا هُ ذَا لَكَ ، قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالُ رَضِي عَرْمَعَهُ

(۱) حدثني (۱) أما المعالمة (۱) الأثبية هو هكذا في البونينية بالضبطان اهو في القسطان قل الشهية بضم اللام وسكون المثبية بضم اللام وسكون النوقية نسبة إلى بني أتب النوقية النوق

(٠) عُفْرَ (٦) عِدَةً (٧) مانًا كدا في بمض الامسول المعتدة من غسد

اليوبينية (A) أنه قال من النرع

(٩) كسرة ياء 'بنيّ من

القرع

باب إذا وَهِبَ هِبةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلُ قَبَلْتُ صَرَّتُنَا عَمَّدُ بْنُ تَعْبُوب حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء رَجلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَزِلَتِهِ فَقَالَ هَلَكُنْ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَمْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَحِيدُ (١) رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًيْنِ مُتَا بِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لاَ قَالَ خَاء رَجُلُ مِنَ الْا نُصَارِ بِمَرَقِ وَالمَرَقِ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرُ فَقَالَ ٱذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا بَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَمَلَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا أَهْلُ يَنْتِ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ (٢٠) أَذْهَبْ فَأَطْمِمْهُ أَهْلَكَ بِالْسِمِ ۚ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُل قَالَ شَعْبَةُ عَنَ الْحَكَمِ هُوَ جَائِزٌ ، وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لِرَجُلِ دَيْنَةُ وَقَالَ النَّبِي عَيْكِ مِن كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَتَى فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ ، فَقَالَ جابر وتيلَ أبي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَأَلَ النَّي مُ يَكِي عُرَماءُهُ أَنْ يَقْبَلُوا أَمْرَ حَالِطِي وَ يَحَلُّوا أَبِي مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، وقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِيدًا فَأَشْتَدُ الْفُرَماء في حُقُوتِهِمْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَكَامَّتُهُ فَسَأَ لَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حائِطي ، وَيُحَـلُلُوا أَبِي فَأْبَوْا ، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مانطي وَكُمْ يَكْسِرْهُ كَلَمْمْ وَلَكِنْ قَالَ سَأَغْذُو عَلَيْكَ (٣) فَنَدَا عَلَيْنَا حَتَّى(١) أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّحْلِ وَدَعًا (٥) فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرِّكَةِ خَفِدَنُّهُمَ فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوتَهُمْ وَ بَتِيَ لَنَا مِنْ غَرِهَا بَقِيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّةِ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَيْمَرَ أَسْمَعُ وَهُوَ جَالِسٌ مَا تُحَرُّ ، فَقَالَ أَلاَّ ٥٠ يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ بِاسِبُ مِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ ، وَقَالَتْ أَسْمَا و لِلْقَاسِمِ بْنِ

(۱) أَكْبِدُ (۲) ثُمُ قَالُ (۲) عُلَيْكُ إِنْ شَاءُ اللهُ (۲) عَلَيْكُ إِنْ شَاءُ اللهُ (۱) حِينَ صِع

(٣) لِمُوَازِنَ (r) حَدَّثَنَا ثَايِثُ بِنُ مع (٤) فمازال سي شيا ص (٥) قَانُ خَــيْرَكُمْ (٦) أَوْ وَهَنَّهِ رَجُلٌ حَمَاعَةً حِازَ

كُمَّدَّ وَأَبْنِ أَبِي عَتَيِنِ وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عائِشَةً بِالْغَالِةِ (١) ، وَلَدْ أَعْطَانِي بَارُ مُمَاوِيَّةً مِائَةَ أَنْفِ فَهُو لَكُمَّا مِرْشَ يُحْيِي مِنْ قَزَعَةً حَدَّثُنَّا مالك عَنْ أَبِي عازِمٍ عَنْ سَهُل ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِي إِلَّهِ أَيِّ بِشُرَّابٍ فَشُرِبَ وَعَنْ كَلِينِهِ غُلاّمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاحُ ، فَقَالَ النُّلُامِ إِنْ أَذِنتً لِي أَعْطَيْتُ هُولًا ، فَقَالَ ما كُنْتُ لِاوثِرَ بنصيبي مِنْكَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَدًا، فُسَلَّهُ في يَدِهِ بِاسْبُ الْمُبِدِّ الْقَبُوصَةِ وَعُيْدٍ (١) مالاً بِالْنَابَةِ المَقْبُوطَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ وَقَدْ وَهَبَ النِّي عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ لِلْمَوْ أَرْنَ مَاغَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرٌ مَقَسُومٍ (٢) وَقَالَ ثَأْبِتُ (٢) عَدَّكُنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُبَيْتُ النِّي يَنِيُّ فِي السَّحِدِ فَقَضَانِي وَزَادَنِي مِرْشَا مُكَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَحَارِب سَمِعْتُ جابرٌ بْنَ عَبْدِ اللهِ رْضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بثتُ مِنَ النَّيِّ مُرَالِيِّهِ 'بَعِيراً في سَفَرِ ، فَلَمَّا أُتَبَنَّا المَّدِينَةَ قَالَ أَثْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ رَكُمْتَيْنَ فَوَزَنَ \* قَالَ شُعْبَةُ أَرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ فَمَا زَالَ مِنْهَا (اللهُ مِنْهَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمَسْلُمُ اللهُ الْمُسْلُمُ اللهُ المُسْلُمُ اللهُ المُسْلُمُ اللهُ المُسْلُمُ اللهُ اللهُو الشَّأْمِ يَوْمَ الْحَرَّةِ حَرْثُ فُتَنْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّ أَيْنَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ بَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ الْفُلَّامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطَى هُولَّاءِ فَقَالَ الْفُلاَّمُ لا وَاللهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً فَتَلَّهُ فِي يَدْهِ حَرِّثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَّانَ بْنِ جَبِّلَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَلَّمَةً قَالَ تَمْمِينَتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ أَبِي هِرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ دَيْنٌ فَهُم م بهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْمَقَ مَقَالًا ، وقال أَشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لاَ تَجِدُ سِنًّا إِلاَّ سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قالَ فَأَشْتَرُوهَا لَفَأَعْظُوهَا إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُم (٥) أَحْسَنَكُمْ فَضَّاه بِاللَّهِ إِذًا وَهَبَ جَمَاعَةُ لِقَوْمٍ (٦) مَرْشَا يَحْيَى بْنُ بُكَنْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَاب

عَنْ عُرُوتَةً أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمْمِ وَالْمِسْورَ بْنَ عَمْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبَّ مِلْكِ قالَ حِينَ جارَهُ وَفْدُ هَوَ ازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَ الْهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّا ثِفَتَانِ إِمَّا السَّيْ وَإِمَّا المَالَ وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْ نَبْتُ ، وَكَانَ النَّبِي إِلَّ أَنْتَظَرَ مُ مِشْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّانِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّلَ لَمُمْ أَنَّ النَّيِّ عَيْدُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا ۚ فَإِنَّا نَحَنْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْدَلُهُ ، ثُمَّ قَالَ أُمَّا بَعْدُ وَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُو ۚ لَاءِ جَاؤُنَا تَائِمِينَ وَ إِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَقْمَلْ ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَكُونُ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيةُ إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ ما يُدنى و اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَلْمُ ، فَقَالَ أَهُمْ إِنَّا لاَنَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَاعُرَفاؤُكُمْ أَنْ لَكُ وَرَجِعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاقُهُمْ ، ثُمَّ رَجَمُوا إِلَى النِّبِيِّ بِإِلَّهِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا (١) وَهُٰذَا (٢) الَّذِي بَلَغَنَا مِنْ سَبِّي هَوَازِنَ ، هُــذَا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ يَمْنِي فَهٰذَا الَّذِي بَلَّمَنَّا اللَّذِي بَلَّمَنَّا لَهُ مِنْ أُهْدِي لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلْسَاوُّهُ فَهُو أُحَتُّ وَيُذْ كُرُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلْسَاءَهُ شُرَّكَاءُ وَلَمْ يَصِيحٌ مَرْثُ ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ الْ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِيْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِيَّ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا ، فِنَا ، فِنَا مَ فَا صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ (\*) ، فَقَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ ، وَقِالَ أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء وَرَثْنَا (3) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيَنَةً عَنْ عَمْرٍ وعَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّابِّ عَلِيَّ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ (٥) عَلَى بَكْرِ لِعُمَرَ صَعْبِ فَكَانَ يَنْقَدُّمُ النَّبِيُّ عَلِيُّ فَيَقُولُ أَبُوهُ يَاعَبُدَ اللهِ لاَيْتَقَدُّمُ النَّبِيُّ يَرَاكِيُّ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي بعنيهِ فَقَالَ اللهِ

عَمْرُو عَنِ ابْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النِّيِّ عَلِيٌّ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبِ فَقَالَ النَّبِي مُنِي لِمُمْرَ بعنيهِ قَا أَبْنَاعَهُ ٥٠٠، فَقَالَ النَّي عَلَيْ هُوَ لَكَ يَاعَبُدَ اللهِ. مرش عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ إِنْ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيرًاء (١) عِنْد بَاب المُسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَو أَشْتَرَيْتُهَا فَلَبَسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَنْدِ قالَ إِنَّمَا يَكْبَدُمُهَا مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جاءت حُلَلْ فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِي مُمَّرَ مِنْهَا حُلَّةً (١) وَقَالَ أَ كَسَوْ تَنْبِيهَا وَقُلْتَ فِي خُلَّةٍ عُطَارِدٍ ما قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَكُمُكُهَا لِتَلْبَسَهَا فَكُنَّسَا (٦) عُمَّرُ أَخَالَهُ بِمَكَّةً مُشْرِكًا مِرْشُ عَرَّشُ عُمِّدُ بْنُ جَمْفَى أَبُوجِمَفَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَّيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّيْ يَاكِتْ يَنْتَ (٧) فَاطِيَةً فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا ، وَجَاءَ عَلِي فَذَ كَرَتْ لَهُ ذَٰلِكَ ، فَذَ كَرَهُ لِلنِّي يَلِيُّ قَالَ إِنَّى رَأْيْتُ عَلَى بَابِهَا سِيْرًا مَوْشِيًا ، فَقَالَ مالِي وَلِلدُّنْيَا فَأَتَاهَا عَلَى فَذَ كَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتُ لِيَأْمُرْ فِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ ثُرْسِلُ (١) بِهِ إِلَى فُلاَنٍ أَهْل (١) بَيْتِ بِهِمْ حَاجَةُ مَرْثَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أُخْبَرَ فِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ سَمِيْتُ زَيْدَ بِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَىَّ النَّبَى ۚ يَرَاكِمْ حُلَّةَ (١٠) مِيرَاء فَلَد فَرَ أَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِدِ فَشَقَقْتُمُ اللَّهِ نِسَائَى بِالسِّبُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ وَقَالَأُ بُوهُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ هَاجِرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْدِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ ، فَذ فَقَالَ أَعْطُوهِا آجَرَ (١١) أَبُو مُعَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنِّي يَهِ إِنَّ مَنْلَةً بَيْضَاء وَكَسَاهُ (١٧) بُرْداً وَكَشَبَ لَهُ (٢٠٠

(۱) في القرع أوّهُو رَاكِبُ (۲) فباقه (۳) فباقه (۳) لبسة (۳)

(٤) حُلَّةً سير المبالتوين فى القرع وأصله وغيرهما على الصفة وقال عباض ضبطناه على متفى شيوخنا حُلَّةً سيراء على الاضافة وهو أيضا فى اليونينية وقال ومنتى الدرية واله مل اصافة النيء لمفته كما قالوا ثوب خر

(٠) لِمُمَرَّ فَقَالَ

(٦) فَكُمَّاهَا بَعْرُ

(٧) بِنْنَهُ . والرواية التي شرح عليها الفسطلاني بيت فاطمة بِنْنَهِ إِهْ (٨) نُرْسِلِي (١) آلِ

(۱۰) إُحُلَّهُ سِيْراء . خونا (۱۱) هَاجَرَ

(۱۲) فسكناه مع خدوميط (۱۲) فله بعُدْرِهِ وَرْشُوا (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَّا أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ أُهْدِي لِلنَّبِّ يَلِّي جُبَّةُ سُنْدُسٍ ، وَكَانَ يَنْهُى عَنِ الحَرِيرِ فَعُجَبَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَّدٍّ بِيَدِهِ لَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍّ ف الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا ﴿ وَقَالَ سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ إِنَّ أَكَيْدِرَكَّ وَمَةَ أَهْدَى إِلَى النَّيِّ عَلِينَ مَرْثُ عَبَّدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُنِّسِ بْنِ مالكِ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبَّ عَلِيَّةً بِشَاةٍ مَسْمُومَةً فَأَكُلَ مَنْهَا لِغَيَّ بِهَا فَقَيلَ أَلاَ تَقَتُّلُهَا (٢)، قال لا : فَمَا زِلْتُ أَمْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ مَرْثُنَا أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ مِنْ سُلَمْانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمُن بْنِ أَبِي بَكْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّى يَنِكُ ثَلَاثِينَ وَمِانَةً فَقَالَ النَّبِي عَنِي هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَمَامٌ ۖ فَإِذَا مَعَ رَجُلِ صَاعْ مِنْ طَعَامٍ أَوْ تَحْوُهُ فَعَجْنَ ثُمَّ جَاءِ رَجُلْ مُشْرِكُ مُشْعَانٌ طَويلٌ (٢) بِغَنَّم يَسُوقُهَا وَهَالَ النَّبِي مِنْ إِنَّهِ بَيْمًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً رَقَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَأَشْتَرَى مِنْهُ (اللهُ مَا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً رَقَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَأَشْتَرَى مِنْهُ (اللهُ مَا أَمْ فَصَنِيَتْ وَأَمْرَ النَّبِي مِنْ إِلَيْهِ بِسَوَادِ الْبَطَانِ أَنْ يُشْوَى ، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلاَّ قَدْ (٥) حُرَّ النَّيْ مِن اللَّهِ مُنَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْيُهَا إِنْ كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَانْبًا خُبًّا لَهُ ، كَغِمَلَ مِنْهَا قُصْمَتَيْنُ فَأَ كَأُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِمْنَا ، فَفَضَلَتِ الْقَصْمَتَانِ عُمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ بِاسِ الْمُحَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى لاَ يَنْهَا كُمْ اللهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمُ فَ الَّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْمٍ مُرْشُنَا (1) خَالِدُ بْنُ عَنْدِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عُن ابْن مُحَرِّ رَحْنِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى مُحَرِّ حُلَّةً عَلَى رَجُلِ تَبَاعُ، فَقَالَ لِلنِّي عَلِي أَيْتَعْ مِلْدِهِ الْمُلَّةُ تَلْبُسُما يَوْمَ الْجُمُّةِ وَإِذَّا جَاءِكُ الْوَقْدُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ مَلْذًا (٧٠ مَنْ

لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلِينَ مِنْهَا بِحُلَلِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّة ، فَقَالَ مُمَرُ كَيْفَ أَنْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا ما قُلْتَ ، قَالَ (" إِنَّى لَمْ أَكْسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيمُهَا أَوْ تَكُسُوها ، فَأَرْسَلَ بِهَا مُعَرُّ إِلَى أَخِ لِلَّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنِ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْاء بنت أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ (٣) قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله على فَأَسْتَفْتَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي قُلْتُ (٣) وَهُى رَاغِبَة ، أَفَاصِلُ أَي، قالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ بِاسِبُ لاَ يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يَرْجِعَ في هِبَيْهِ وَصَدَقَيْهِ عَرْشَا مُسْلِمُ بنُ إِنْ الْمِيمَ حَدَّثَنَا هِيمُامْ وَشُعْبَةً ، قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ الذِّي عَلِيَّ المَاثِدُ في هبتِهِ كَالْمَائِدِ في قَيْدِ هرَّثُنَا (3) عَبْدُ لِرَّهُ مِنْ بْنُ الْبَارِكِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّبِي مُرَاكِم لَيْنَ أَنَّا (٥) مَثَلُ السَّوْء ، الَّذِي يَعُودُ في هبتِهِ كَالْ كَلْبِ يَرْجِعُ فَ قَيْنِهِ صَرْتُ إِنْ قِنْ قِنْ عَنْ مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِيْتُ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مُمَلَّتُ عَلَى فَرَسِ في سَبِيلِ اللهِ فَأَصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَأُئِمُهُ برُخْص فَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ النَّبِي مُلِكِ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْتَمْ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَائِدَ في صَدَّقِتِهِ كَالْكَلْبِ يَمُودُ فِي قَيْنِهِ بِالْبُ مِرْشُ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبِرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إِلَّهْ مِنْ أَهْ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلْيَكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ (\*) جُدْعِالُ أَدَّعَوْا يَيْتَيْنِ وَخُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى ذَٰلِكَ صُهِيْبًا ، فَقَالَ مَرْ وَانْ مَنْ يَشْهِدُ لَكُمَّا عَلَى ذَٰلِكَ قَالُوا أَبْنُ مُرَ ، فَدَعاهُ فَشَهِدَ لَا عُطَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ صُهِيبًا يَثِتَنِّي وَحُجْرَةً فَقَضَى مُرْوَانٌ بِشَهَادَتِهِ كَلُمْ

دي (۱) تقال

رم) قُلْتُ يَرْسُولَ اللهِ (م) قوله قُلْتُ وَهْىَ رماغِيةٌ هكذا في النسخ المعتمدة بأيدينا والذي في النسخة التي شرح عليها القسطلاني قلت إنَّ أَمِّي قَدِمَتْ وَهْيَ رَاغِيةٌ

> ة (٤) وحدثني

ة ﴿ وَ مِنْنَا (٦) حَدَّثَنَى حَدَّثَنَى اللهِ اللهِ عَدْثُنَى اللهِ عَدْثُنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُوالِيِيِّ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُو

(۷) َبَنِي

( بِيثْم أَلْهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ )

باسب مَا قِيلَ فِي الْمَرْى وَالْفَقِي ، أَعْمَرُ أَهُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرِي ، جَمَلْهُما لَهُ أَسْتَعْمَرَكُم فَهِمَا جَمَلَكُم مُمَّارًا وَرَثْنَا أَبُو نَمَيْمٍ حِدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْي عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِي عَلِي إِلْعُمْرَى ، أَنَّهَا لِمَنْ وُهبَتْ لَهُ وَرُشُ حَفْسُ بُنُ مُمْرَ حَدَّثَنَا مَعَامْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَى النَّضْرُ بْنُ أَنَس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ هَنْ أَبِي هُرِيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَى الْمُدْرَى جَائِزَةُ وَقَالَ عَطَالِهِ حَدَّثَنَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ بَيْكَ تَعُوَّهُ (١) بِالسِّم مَنِ أَسْتَمَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ " مَرْثُنَا آمَمُ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَا يَقُولُ كَانَ فَزَعْ بِالْمَدِينَةِ فَأَمْنَتُكُارَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَيْ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ الْمُدُوبُ فَرَكِبَ ، فَلَمَّا رَجِّعَ قالَ ما رَأْيْنا مِنْ فَيْء وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَعْرًا باسب الإسْتِعَارَةِ لِلْمَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاء مَرْثُنَا أَبُو تُنعَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عائيشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْجُ يَطُّرْ (٣) ، ثَمَّنُ خَمْسَةِ دَرَاهِ ، فَقَالَتِ أَرْفَعْ بَصَّرَكَ إِنَّى جَارِيتِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا كَوْلِهُا تُرُّهِى أَنْ تَلْبُسَهُ فِي الْبَيْثِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِاللَّدِينَةِ إِلا أَرْسَلَتْ إِلَى تَسْتَعِيرُهُ بِالْبُ فَضْلُ النبيعَةِ مَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ قَالَ نِمْ المَنيخَةُ اللَّقْعَةُ الصَّفِي مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِي تَنْدُو بِإِنَّاء وَتُرُوحَ بِإِنَّاء صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ وَإِسْمُمِيلُ عَنْ مَالِكِ قَالَ نِيمَ الصَّدَقَةُ صَرَّتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثْنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَبِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ تَدِمَ الْمَاجِرُونُ اللَّدِينَةَ مِنْ مَكَّةً وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَمْنِي شَيْعًا وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ

(۱) مِنْكُ (۲) وَالدَّابَةُ وَغَيْرَهَا (۲) فُطْنَ

الْأَرْضِ وَالْمَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَ الْهِمْ كُلَّ عام و يَكْفُوهُمُ الْمُكَلِّ وَالْمَوْنَةَ ، وَكَانَتْ أَمُّهُ أَمْ أَنْسِ أَمْ سُلَيْمٍ ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بن أَبِي طَلْحَةِ ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمْ أَنْسِ رَسُولَ اللهِ مِنْ عِذَاقًا (' كَأَعْطَاهُنَ النَّبِي مِنْ أَمَّ أَعْنَ مَوْلاَنَهُ أُمَّ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيّ لَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ (٢) أَهْلِ خَيْبَرَ فَأَنْصَرَفَ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ رَدَّ الْهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَار مَنَا أَعْهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنْحُومُ مِنْ يُعَارِهِم فَرَدَّ النَّبِي عَلَيْ إِلَى أُمَّهِ عِذَاتَهَا (٣) وَأَعْطَى رَسُولُ الله عَلِي أُمَّ أَيْنَ مَكَامَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ أَخْبَرَ نَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بَهٰذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ إِنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِي سَمِمْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنيحَةُ الْمَنْزِ، مامِنْ عامِلِ يَعْمَلُ بِحَصْلَةٍ مِنْهَا رَجاء ثَوَابِهَا ، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ، إِلا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ ، قالَ حَسَّان فَمَدَّدْنَا ما دُونَ مَنيحَةِ الْمَنْزِ ، مِنْ رَدُّ السَّلاَمِ ، وَنَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِماطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَتَحْوهِ ، فَمَا أَسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَسْ عَشْرَةً خَصْلَةً عَرْشُ مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قالَ (٥) حَدَّثَنَى عَطَاهِ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالِ مِنَّا فُضُولٌ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُوَّا جَرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّبُّ عِلَيْ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا (٢٠ أخاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ \* وَقَالَ نُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَى الرُّهْرِيُّ حَدَّثَنَى عَطَاء بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَى أَبُو سَمِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي (٧) عَلَا فَسَأَلَهُ عَنِ الْمُهِدِّرةِ ، فَقَالَ وَ يُحَكُّ إِنَّ الْمُهِدِّرةَ شَأْتُهَا شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ ، قالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَهَلْ تَمْنِحُ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَتَحْلُبُهُا

(۱) عَدَّاقًا (۲) قِتَالِ (۲) عَدَّاقهَا (۲) عَدَّاقهَا

(؛) فَأَعْطَى

(•) الْأَوْزَ اعِيُّ عَنْ عَطَّاءِ (٦) لِيَّمْنَحُهَا . هكذا بالنبطين فَ اليونينية كالئ سدها

(٧) رَسُولِ اللهِ

يَوْمَ وِرْدِهَا (١) ، قالَ نَمَمْ ، قالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ (٢) فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ﴿ وَرَجُنَ الْحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَأَوْسِ قَالَ حَدَّثَنَى أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ (٣) يَمْنِي ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ مَهُ تَزُ زَرْعًا ، فَقَالَ لِنْ هُذِهِ ، فَقَالُوا أَ كُتَرَاهَا فُلاَنْ ، فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنْدَهَا إِنَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ بَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَمْلُوما باب إذا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هُـٰذِهِ الجَارِيَّةَ عَلَى مَا يَتَمَارَفُ النَّاسُ فَهُوْ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاس هذه عاريَّة ، وَإِنْ قَالَ كَسَوْ تُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهْوَ ( ) هِبَة " صَرْتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ قَالَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةً فَأَعْطَوْهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَّتَ الْكَافِرَ ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّ عَلَا ل فَأَخْدُمْهَا هَاجَرَ المُسِبِ إِذَا حَمَلَ رَجُلُ (٥) عَلَى فَرَس ، فَهُو كَالْمُمْرَى وَالصَّدَقَة ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيها حَرْشُ الْحُمَيْدِي أَخْبَرَ نَا سُفْيانُ قَالَ سَمِعْتُ مالكاً يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قالَ (٥٠ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِ (٧) وَلا تَمَدُّ فِي صَدَقَتَكَ .

(۱) و ردها السطلان بكسر الواو وف البونينية بفتحا ولعله (۲) التّبّعار (۲) فقال (۵) وقال (۵) و

# بِسْمِ اللهِ النَّهْ النَّهِمِ اللهِ النَّهُمُ النَّهِمِ اللهِ النَّهُمُ النَّهِمِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَا جَاءَ فِي الْبَيْنَةَ مِ عَلَى الْمُدَّعِى (٥٠ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى فَأَ سُمْتُوهُ (٥٠ وَلْيَكُنُ بِيَنْكُمْ كَاتِبُ إِلْمَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَ سُمْتُوهُ (٥٠ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِللْمَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ

يَكْتُبَ كَمَا عَلَمْهُ اللهُ فَلْيَكُنُّبُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْخَقُّ وَلْيَزَّنِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخُس مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَتَّى سَفِيها أَوْ ضَعَيفًا أَوْ لاَ بَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِلَّ هُوَ فَلْيُهُ لِلْ وَلَيْهُ إِلْمَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَأُسْرَأْتَانِ مِنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدًاهُما الْأُخْرَىٰ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مادُعُوا وَلاَ نَسْأَمُواْ أَنْ تَكُنُّبُوهُ صَنْبِياً أَوْ كَبِياً إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ السَّهَادَةِ وَأَذْنَى أَنْ لاَ تَرْ تَا بُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةٌ كَانِي وَهُمَا يَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لاَ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَا يَعْمُ وَلاَ يُضَارُ كَاتِبُ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ وَأُتَّفُوا اللَّهَ وَيُهَا مُن كُمْ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٍ ، قَو لُهُ (١) تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا. قوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (٢) شَهَدَاء لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أُو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنيًّا أَوْ فَقَيِياً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَنَّبِهُوا الْهَوَى أَنْ تَمْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أُو ثَمْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَمْمُلُونَ خَبِيرًا بِالْهِ ۚ إِذَا عَدَّلَ رَجِلْ أَحَداً (٣) فَقَالَ لَا نَمْ لَمُ إِلَّا خَيْراً أَوْ قَالَ (ا) مَا عَلِيْتُ إِلاَّ خَيْراً (اللهِ عَرْثُ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ النَّسَيْرِيُ حَدِّثَنَا أَوْ إِنْ (٦) ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوتُهُ وَأُنْ الْسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصِ وَعُبَيْدُ اللهِ (١) عَنْ خَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها وَ بَعْض حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضاً عِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (٩) فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلِيد عَلِيا وَأَسَامَةَ حِينَ ٱسْتَكْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فَ فِرَاقِ أُمَّلِهِ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فقال: أَهْلُكَ وَاللَّهُ وَلا تَسْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَالَتْ بَرِيرَةُ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَنْ الْأَعْمِمُ أَكْثَر مِنْ أَنَّهَا جَارِيةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ عَنْ عَبِينِ أَهْلِهِا ، فَقًا تِي الْنَاجِنُ فَتَأْمُ كُلُهُ ، فَعَالَ رُسُولُ اللهِ عَلِي مِنْ يَمْذِرُنا مِنْ (١١) رَجُلِ بَلَفَنِي أَذَاهُ فِي أُهِّلِ بَيْتِي فَوَاللهِ ماعَلِمْتُ

(١) وَتَوْلِ اللَّهِ عَزَّوْجَلُ معزوجلُ قد الله (۲) إلى قوله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

(١) أوْ مَّا عَلَيْتُ (٥) وساق حديث الْإِقَاكِ مَثَالَ النَّبِي عِلَاقًا لِأَسَامَةُ أَ حبن عدله قال أهْلَكُ وَلاَنَمْلَمُ الاَّخَيْرا بكذا في اليونينية من غيررقم وزقم له في الفرع علامة

(v) ابنُ الرُّبَيْرِ.

(A) ابن عبد الله

(١٠) أَهْلَكُ (١١) في

مِنْ أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَ كَرُوا رَجُلاً ما عَامِنْتُ عَلَيْهِ (١) إِلاَّ خَيْرًا باب شَهَادَةِ الْخُنْتَى وَأَجازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَّيْثٍ قَالَ وَكَذَٰلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِي وَقَالَ الشُّوبِيُّ وَأَبْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٍ وَقَتَادَةُ السَّمْ مُ شَهَادَةٌ ، وَقَالَ (٢) الْحَسَنُ : يَقُولُ لَمْ يشْهِدُونِي عَلَى شَيْءُ وَإِنِّي ٥٦ سِمِنْتُ كَذَا وَكَذَا مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُكَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِم مُعَيْثُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَبَىٰ بْنُ كَمْبِ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَّانِ النَّحْلَ (\*) الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخُلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَلْفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَتَّقِي بِجُنْدُوعِ النَّخْلِ وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ أَبْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، وَأَبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فرراشِهِ ف قَطيفَة لَهُ فِيهَا رَمْرَمَة ، أَوْ زَمْزَمَة ، فَرَأْتُ أُمْ أَبْنِ صَيَّادِ النَّبَيُّ مَرْكِمَة ، فَرَأْتُ أُمْ أَبْنِ صَيَّادِ النَّبَيُّ مَرْكِمَة ، فَرَأْتُ أُمْ أَبْنِ صَيَّادِ النَّبَيُّ مَرْكِمَة وهُوَ يَتَّقِي بِحُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ أَىْ صَافِ هَلَذَا كُمَّدْ، فَتَنَاهِي ابْنُ صَيَّادٍ قالَ رَسُولُ ( ) ألله مَنْ لَوْ تَرَ كَنْهُ بَيِّنَ مِرْثُ ( ) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمِّد حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا جاءتِ أَنْ أَقُهُ رِفاعَةَ الْقُرَ ظيِّ النَّيَّ (٧) وَ اللَّهِ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقٍ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الزَّ بَيْرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ النَّوْبِ، فَقَالَ أَتُر يدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى وِفاعَةً لأ حَتَّى تَذُوق عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرِ جِالِسُ عِنْدَهُ وَخَالِهُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرِ أَنْ يُوَّذَنَ لَهُ ، فَقَالَ بَا أَبَا بَكْرِ أَلَا نَسْمَعُ إِلَى هُذِهِ ما تَجُهْرُ بهِ عِنْدَ النَّبِّ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ذَٰلِكَ (٥) يُحْكُمُ بِقَوْلِ مِنْ شَهِدَ ، قَالَ الْجُمَيْدِيُّ هٰذَا كَمَا أَخْبُرُ بِلاَلْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ صَلَّى فِي الْكُمُّنِةِ ، وَقَالَ الْفَصَّالُ كَمْ يُصَلِّ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلِالِ ، كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانِ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْ مَ وَسُهِدَ آخَرَانِ بِأَافٍ وَخَيْمِائَة يُقْضَى ٥٠٠

(۱) نيه (۲) وكان (۲) ولكن (۲) وقال (۲) وقال (۲) وقال (۲) بذلك (۲) وقال (۲) وقال (۲) وقال (۲) وقال (۱) وقال (۱) وقال (۱)

بالزيادة على هذا ساقطة أو زائدة كذا في الفسطلاني

مَرْشُ حِبَّانُ أُخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَ نَا تُعَرُّ بِنُ سَعِيدِ بن أَبِي حُسَيْنِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ٱبْنَةً لِآبِي إِهَاب أَخْبَرْ تِنِي فَأَرْسَلَ إِلَىٰ آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأُلُهُمْ (٢) فَقَالُوا ما عَلِيْنَا (") أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ بِاللَّهِ بِاللَّهِ مِنْ أَلَّهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِلِيِّ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَدَعَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَوْلُ ٱللهِ تَمَالَى : وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلِ مِنْكَ الحَكُمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بن عَوْفِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُنْبَةَ قَالَ سَمِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنّ ونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَ إِنَّ الْوَحْيَ قَدِ أَنْقَطَعَ وَ إِنَّا الْوَحْيَ قَدِ أَنْقَطَعَ وَ إِنَّا نَأْخُذُ كُمُ الآنَ مِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَنْ أَظْهِرَ لَنَا خَيْرًا أُمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، بِرَ لِهِ شَيْءٍ اللهُ يُحَاسِبُهُ ( ) في سَرِيرَ آيهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُواْ ( ٥ ) وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَ لَهُ حَسَنَةً بِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثابتٍ عَنْ أُنَّسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْ اعَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُنَّ بِأُخْرِى فَأَثْنَوْ ا غَيْرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، فَقَيِلَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِمُلْذَا وَجَبَتْ وَ لِمُلْذَا وَجَبَتْ ، قَالَ شَمِ اَدَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ (٦) شُهَدَاءُ اللهِ في الْأَرْضِ عَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بْرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الَدِينَةَ ۚ وَقَدْ وَتَعَ بِهَا مَرَضٌ ۗ وَثُمْ ۚ يَمُونُونَ إِلَى مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ ۖ فَأْثْنِي ۚ ﴿ خَيْنِهُ ۚ ، فَقَالَ مُمَرُّ وَجَبَّتْ،

(۱) عُرَّ مِنٍ . قال أَبِنَ الاثهر وغيره أبو اهاب بن عزيز بفتح العينالهمة بخلاف ماضطه أبو ذر غن الحموى والمستعلى اله ملخصا من البونشة

(٢) فَيَسْأَلُمْم

(٢) مأعَلِننَاهُ

رُدُ (ا) معاسب (الم

(ه) شَرَّا حـــ

(٦) الْمُؤْمِنِينَ

(٧) فَأَنْنِي خَيْراً

(٨) بِالثَّالِثِ

قوله باب تمديل كمذافي نسخة سيدى عبد الله پجر تمديل وصوب فشلاء الازهر رفعه يجمل اضافة باب للجبلة كشيه مصحيعه

بِأُخْوى فَأْ ثَنِيَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ، ثُمَّ دُرّ بِالثَّالِيَّةِ فَأْ ثَنِيَّ شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقُلْتُ ما " وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ ، قالَ قُلتُ كَا قالَ النَّبِي مَنْ إِلَيْ أَنَّهَا مُسْلِم يَهُدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ، قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ ، قُلْتُ وَأَثْنَانِ قالَ وَأَثْنَانِ أُمُّ مَ اللَّهُ عَنِ الْوَاحِدِ إِلْهِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ ، وَالرَّضَاعِ الْسُتَفِيضِ ، وَالْمَوْتِ الْقَدِمِ: وَقَالَ النَّبِي عَلَيْ أَرْضَعَتْنِي وَأُمَّا سَلَمَةً ثُويْبِيَّةٌ وَالتَّثَبَثْتِ فِيهِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَعْبَة أَخْبَرَنَا الْحَكَمَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكِ عَنْ عُرْقَة بْنِ النَّالِيدِ عَنْ مانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ ٱسْتَأَذَٰنَ عَلَى ۖ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَقَالَ أَتَحْتَجِبِينَ مِنَّى وَأَنَا عَمُّكَ ، فَقُلتُ وَكَيْفَ ٣٠ ذَاكِ ، قالَ ٣٠ أَرْضَمَتْكِ أَمْرَأَةُ أَخِي بِلَبِي أَخِي ، فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَالِكَ رَسُولَ ٱللهِ عِلْكَ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ أَنْذَنِي لَهُ حَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِرْ اهِيمَ حُدَّثَنَا آهَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهُما قَالَ قَالَ النَّبِي عَنْ فِي بِنْتِ عَمْنَ ةَ لَا تَعِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّصْنَاعِ (١) ما يَحَرُمُ مِنَ النَّسَب هِيَ بِنْتُ ( ) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة فِي مِرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبِرَ أَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّ هُنْ أَنَّ مائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبيّ عِنْ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ (\*) اللهِ عَلِينَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِيتٌ صَوْتَ رَجُل يُسْتَأَذِنُ ف يَنْتِ حَفْصَةَ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ أُرَآهُ فُلاَناً لِمَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَانْشَةٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ هُذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فَى كِينْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ. رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّة أَرَاهُ فَلْاَنَّا لِمَمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَتْ عائِشَةُ : لَوْ كَانَ فَلاَنْ حَيا لِمَمَّا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ هَلَيٌّ ، فَقَال رَسْتُولُ اللهِ عَلِيُّ نَمَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ ثُحُرٌّ مُ (٧) ما يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ مَدْثُنَا تُجَدُّ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَشْمَتُ بْنِ أَبِي الشَّمْثَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ مَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْما قَالَتْ دَخَلَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعِنْدِي رَجْلُ

(۱) وما (۲) كِنْدُ (۲) تقال (۵) الرَّمْاعَةِ (۵) الرَّمْاعَةِ (۷) النَّمِّدُ (۷) يُعَرِّمُ مِنْهَا

وَأُولَٰئِكَ مُمْ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آابُوا ، وَجَلَدَ مُحَرُّ أَبَا بَكْرَةً وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدِ وَنَافِعا بِقَذْفِ النَّفِيرَةِ ، ثُمَّ أَسْتَتَابَهُمْ ، وقالَ مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهِ آدَنَهُ ، وَأَجازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةً وَعُمَرُ بْنُ عَبْد الْمَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَطَاوُمُنْ وَتُجَاهِدٌ وَالشَّعْيُ وَغِكْرِمَةُ وَالزُّهْدِيُّ وَتُحَادِبُ بْنُ دِتَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَّةً بْنُ قُرَّةً ، وَقَالَ أَبُو الرَّادِ الْأَمْرُ عِنْ دَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجِمَ الْقَادِفُ عَنْ قَوْلِهِ ، فَأُسْتَنْفَرَ رَبَّهُ قَبُلَتْ شَهَادَتُه ، وَقَالَ الشُّعْيُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَكُذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَتُبلَتْ شَهادَتُهُ ، وَقالَ النَّوْرِيُّ إِذَا جُلِدَ الْمَبْدُ ، أَمُّمَّ أُعْتِقَ جازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَ إِنِ ٱسْتُقْضِيَ الْمُخْدُودُ فَقَضَا يَاهُ جائِزَةٌ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاس لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَادِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوِّجَ بِشَهَادَةٍ تَحْدُودَيْنِ جازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزُ ، وَأَجازَ شَهَادَةً الْمُخَذُّودِ وَالْمُبَّدِ وَالْأَمَةِ لِرِوَّيَةِ هِلَّالِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ ، وَقُدْ إِنَّى النَّبَيُّ عَيْظٌ الزَّانِيَ سَنَةٌ ، وَتَهْلِي النُّبَيُّ عَبَيْظٌ عَنْ كَلاَم سَعْدِ بْنِ مالِكِ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَسُونَ لَيْلَةً مَرْشُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَني أَبْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَنِ ابْن شِهِابِ أَخْبَرَ نِي عُرُونَهُ بْنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتْ في غَزْوَةِ الْفَتْح وَأَتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ ثُمَّ أَمَرَ ٣٠ فَقُطِعَتْ يَدُها ، قالَتْ عائِشَةٌ خَسُنَتْ تَوْ بَثُهَا

وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ طَرْشُ يَحْيي

ابْنُ بُكَنِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ

زَيْدِ بْن خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَّى وَكَمْ يُخْضِنْ

قال (١) يَا عائيمَة مَنْ هُلُذَا ، قُلْتُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قالَ يَا عائِسَةُ : أُنْظُرُ نَ مَنْ

إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَةِ \* تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ بِاسِ

شَهَادَةِ القَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٢٠ : وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً

ا) قال (۲) عزودله (۲) أُمَرَ مِنَا (۲) أُمَرَ مِنَا (۵) يُحْصَنَ

مِ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْر إِذَا أُشْهِدَ مَرْثُ عَبْدَانُ إِنْ الشَّعْبِي اللَّهِ أَخْبَرَ نَا أَبُوحَيَّانَ النَّيْمِي عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنِ النَّعْمَانِ بن بشيرٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ إلمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مالهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةً سَأَ لَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِمُلْذَا ، قال (" أَلْكَ وَلَهُ سيواهُ قال ا نَمَمْ ، قَالَ فَأْرَاهُ قَالَ لاَ نُشْهِدْ فِي عَلَى جَوْدٍ ، وَقَالَ أَبُو (٢) حَرِيْزِ عَنِ الشَّعْبِيِّ لاَ أَشْهِدُ عَلَى جَوْدِ مِرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً قالَ سَمِيْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرَّب قَالَ سَمِعْتُ عِمْرًانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِي مُثِلِيِّهِ خَيْرُكُمُ ۚ وَرْفِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِي أَذَ كَرَ النَّبِي عَلِي بَمْدُ (٣) قَرْ فَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، قالَ النَّبِي عَلِيِّتِهِ إِنَّ بَمْدَكُمُ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُوأْ تَمَنُونَ وَيَشْهِدُونَ وَلاَّ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ (٤) وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ مَرَّبَتِ كُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أُمَّ يَجِيء أَفْوَامْ تَسْبُقُ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِ بُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْمَهُدِ اللَّهِ عَلَى مَاقِيلَ في شَهَادَةِ الزُّورِ ، لِقَوْلِ ( ) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ لاِ يَشْهَنُهُونَ الزُّورَ وَكِتْهَانِ الشَّهَادَةِ وَلا (٠٠) تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمْ فَلْبُهُ وَاللَّهُ مِمَا تَسْمَلُونَ عَلِيمٍ لَنُووا أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنهِدٍ عَمْعَ وَهُبُ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ " قَالاً حَدَّنْنَا شُعْبَةٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَيْ بَكُرُ إِنْ أَنَسُ عَنْ أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنْلَ النَّيْ عَلَى الْكَبَائِو قالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ \* وَعُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، تَابَعَهُ غُنْدَرْ

من الله وقال أبو مَريز الح (۱) قوله وقال أبو مَريز الح هذه الجلة ثبتت فى اليونينية هنا وقبل قوله حدثنا عبدال ضبب عليهاهناك ووضع عليها علامة السقوط (۲) بعد قر نيو من رموة (۱) مند من

(٠) لِقَوْ لِغَ (١) لِقَوْ لِعِ وَلاَ تَكُنْمُواْ ميم (۱) فقالت ميم (۲) متنقبة

وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْنُ وَعَبْدُ الصَّدِ عَنْ شُعْبَةً مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّالِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بِنِ أَبِي بَكْرَةً عِنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النّبي عَلِيَّ أَلا أُنبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا، قَالُوا بَلَى بَا رَسُولَ اللهِ: قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِيًّا ، فَقَاْلَ : أَلاَ وَقَوْلُ الزُّور ، قالَ فَا زَالَ يُكُرِّرُهُمَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ \* وَقَالَ إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الجُرَرْيِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ عَامِهُ شَهَادَةِ الْأَعْلَى وَأُنْرِهِ وَنِكَامِهِ وَإِنْكَامِهِ وَمُبَايَمَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ ، وَما يُمْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ ، وَأَجازَ شَهَادَتَهُ قاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَأَبْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاهِ ، وَقَالَ الشَّمْيُّ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلاً ، وَقَالَ الحَكَمُ : رُبِّ شَيْء تَجُوزُ فِيهِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسِ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُه ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا عَابَتِ الشَّسُ أَفْطَرَ، وَ يَسْأَلُ عَزِ الْفَحْدِ ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، وَقَالَ سُلَيْانُ بْنُ يَسَادِ : أَسْنَأَذَ نْتُ عَلَى عائِشَةَ فَمَرَفَتْ صَوْتِي ، قالَتْ (١) سُلَيْانُ أَدْخُلْ فَإِنَّكَ بَمْلُوكُ مابَقَ عَلَيْكَ شَيْء ، وَأَجازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُ بِ مِهَادَةَ أَمْرَأَةٍ مُنْتَقَبَةٍ " عَدْثُ الْمُكَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ أَخْبَرَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ عِنْكُ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي السَّحِدِ، فَقَالَ رَبِعَهُ اللهُ: لَقَدْ أَذْ كَرَنِي كَذَا وَكُذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا ، وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِي عَرِكِي فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّى فِي المَسْجِدِ فَقَالَ يَاعالِشَةُ أَصَوْتُ عَبَّادِ هَٰذَا ، قُلْتُ نَمَمْ: قَالَ اللَّهُمُّ أَرْحَمْ عَبَّادًا مِرْثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ لَا ابْنُ شِهِكِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النِّي عِلِيَّ إِنَّ بِلاَّلاَّ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكَكُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى

يُؤُذِّنَ ، أَوْ قالَ حَتَّى نَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أُعْمَى لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَعْتَ عَارَشَنَا زِيادُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ۚ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِينٌ أَفْهِيةٌ فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ ٱنْطَلَقِ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُمْطِينَا مِنْهَا شَبْئًا فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبُّ بِإِللَّهِ صَوْتَهُ خَفَرَجَ (١) النَّبِيُّ عَلِيِّةٍ وَمَعَهُ قَبَاهِ وَهُو يُرِيهِ مَعَاسِنَهُ وَهُو يَقُولُ: خَبَاتُ هَذَا لَكَ ، خَبَأْتُ هَذَا الَّكَ بِالْبِي مُهَادَةِ النِّسَاء ، وَقُولِهِ تَمَالَى : فإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَأَمْرَأْنَانِ مَدَّثُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ جَمْفُرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ عَنْ عِياضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدُّرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِي (١) النَّيِّ عَلَيْ قَالَ أَلِيْسَ شَهَادَةُ المَوْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنا (٢٠ بَلَى : قالَ فَذَٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا بالب شَهَادَةِ الْإِماء وَالْمَبِيدِ، وَقَالَ أَنَسُ شَهَادَةُ الْمَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً ، وَأَجازَهُ شُرَيْحُ وَزُرَارَهُ بْنُ أُوفَى ، وقالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جائرَةٌ إِلاَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ وَأَجازَهُ الحَسَنُ وَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ ، بَنُو عَبِيدٍ وَ إِماءٍ صَرْشُ أَبُو عاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْيِي بْنُ سَمِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ ا بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِيْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَىٰ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ كَفَاءتْ أُمَةٌ سَوْدَاهِ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَمَتُ كُمَا فَذَ كَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ مِلْكِمْ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَكَّيْتُ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ ، قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ (') قَدْ أَرْضَمَتْ كُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا . باسب شهَادَةِ المُرْضِعَةِ مَرْضًا أَبُو عاصِم عَنْ تُمَرّ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرًأَةً كَاءِتِ أَمْرًأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ كُمَا

(۱) خرج (۲) قال النَّبِيُّ (۲) قال النَّبِيُّ (۲) قُلُنَ (٤) أَنْهَا وَأُتَبَثُّ النَّبِي مِلْكَ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ دَعْهَا عَنْكَ أَوْ تَحْوَهُ (١)

مِاسِ مُ تَمْدِيلِ النِّسَاء بَمْضِهِنَّ بَعْضاً مَرْثُ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَّمْانُ بْنُ دَاوُدَ وَأَفْهَ مَنِي بَمْضَهُ أَخْمَدُ (٢) حَدَّنَنَا فُلَيْح بْنُ سُلِيْانَ عِن ابْنِ شِهابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّ بَيْرِ وَسَمِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّهْ ِي وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ قَالَ لَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأُهُمَا اللهُ مِنْهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنَى طَأَئِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَ بَعْضُهُمْ أُوعَى مِنْ بَعْض ، وَأَثْبَتُ لَهُ أَقْتِصاصاً ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَني عَنْ عائِشَةً ، وَ بَمْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضاً ، زَعَمُوا أَنَّ عائِشَهَ قالَتْ كان رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَراً أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ ٣ بِهَا مَعَهُ فَأَثْرَعَ يَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا خَفَرَجَ سَهْمِي نَفَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ ما أُنْزِلَ ٱلْحِيجَابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِ هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ غَزْ وَالِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْ نَا مِنَ اللَّهِ يِنَةِ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بالرَّحِيلِ ، فَشَبْتُ حَتَّى جاوَزْتُ الجَبْشَ ، فَامَّا قَضَبْتُ شَأْنِي ، أَفْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي ، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزَّعِ أَظْفَارِ (1) قَدِ أَنْقَطَعَ ، فَرَجَمْتُ فَأَلْتَمَسْتُ عِقْدِي غَنِسَنِي أَبْتِنَاوَهُ ، فَأَفْبِلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ (٥) لِي فَأَحْتَمَلُوا هَوْدَجي فَرَ عَلُوهُ (١) عَلَى بَهِ بِرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النَّسَاء إذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، وَإِنَّا كُلنَ الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّمَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِيرِ الْقَوْمُ ، حِينَ رَفَعُوه ثِقِلَ الْهَوْدَجِ فَأَحْتَمَلُوهُ ، وَكُنْت جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنَّ فَبَعَثُوا الْجِمَلَ وَسَارُوا فَوَجِدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرُّ الْجَيْشُ فِغَنْتُ مَّنْزِ كُمْ وَلَيْسٍ فِيهِ أَحَدْ ، فَأَمَتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِو ، فَظَنَنْتُ أَنْهُمْ سَيَفَقِدُونِي ٥٠

را) (حديث الأطك) (1) (حديث الأطك) (2) أحد بن يونس (4) أحد بن يونس (4) أخراج

(٤) ظَفَار

(ه) أبر خُلُون قال عياض وَرَ حَلْتُ الْبَعِيرِ عَنْف شددت عليه الرحل ومنه يرحاون لى في حديث الانك وعند الحافظ أبي. ذر يُرَحُّونَ مشدداً ولم أره في ماثر نصر قانه الا عنناً اه من اليونينية بخط اليونيني ملخصاً

(٦) فرّحاده

(۷) سَهَنْقُدُو نَنِي

فَيَرْجِمُونَ إِنَّ ، فَبَيْنًا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبْتنِي عَيْنَاىَ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْعَطَّل السَّلَى ، ثُمَّ الذَّ كُوانِي مِنْ وَرَاء الجَيْش ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْ لِي ، فَرَأَى سَوَادَ إِنسَانٍ نَاتُمْ فَأَتَانِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحَجَابِ ، فَأَسْنَيْقَظْتُ بِأَسْتِرْجَاعِهِ حِينَ (١) أَنَاحَ رَاحِلَتُهُ فَوَ طِيٌّ يَدَهَا فَرَّكُمْتُهَا فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَبْنَا الجَيْشَ بَمْدَ ما نَرَكُوا مُعَرَّسِينَ في نَحْر الظَّهِيرَةِ فَهَـلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانُ الَّذِي تَولَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي ابْنُ سَأُولَ ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَأَشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا يُفِيضُونَ (٢) مِنْ قَوْلِ أُصِحَابِ الْإِفْكِ ، وَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنَّي لاَ أَرَى مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ٱللَّهَٰفَ (") الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ (١) كَيْفَ تِيكُمْ لا أَشْهُرُ بِشَيْءِ مِنْ ذَٰلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ خَوْرَجْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبِّر وُنَا(٥) لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ لَللَّا إِلَى لَيْلِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بَيُوتِنَا ، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْمَرَبِ الْأَوْلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّمَرُّهِ ۖ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ إِبنْتُ أَبِي رُهُمٍ ا تَمْشِي فَمَنْدَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ ، فَقُلْتُ كَمَا بِنْسَ ما قُلْتِ أَنْسُبِّنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ يَا هَنْتَاهُ أَكُمْ تُسْمَمِي مَا قَالُوا ، فَأَخْبَرَ ْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلَ الْإِفْكِ فَأَزْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى (٦) مَرَضِي ، فَلَمَّا رَجَعْت إِلَى كَيْتِي ، دَخَلَ عَلَى ّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَلَّمَ قَقَالَ كَيْفَ تِيكُمْ ، فَقَلْتُ أَثْذَنْ لِي إِلَى أَبَوى قَالَتْ وَأَنَا حِينَذِذِ أُرِيدُ أَنْ أَسْنَيْقَنَ الْخَبَرَ مِنْ قبَلِهِمَا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ فَأَتَبْتُ أَبَوَى ، فَقُلْتُ لِأُمِّي ما يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ (٥) فَقَالَتْ بَابُنيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَ اللهِ لَقَـالما كانَتِ أَمْرَأَةٌ قَطْ وَضِيَنَةٌ عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا وَلَمَا ضَرَارٌ إِلاَّ أَكُنُّونَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ سُبْعَانَ اللهِ وَلَقَدْ يَتَحَدُّثُ (١٠ النَّاسُ بهٰذَا ، قالَتْ فَبتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لا يَرْ قَأْلِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَدَعا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب

(١) حق (٣) والنّاسُ يُعبِضُونَ (٣) اللّعانة . بضم اللام وسكون الطاء عند ابن المُطَيّنة عن أبي ذر اه من حاشبة اليونينية وفي أصلها زيادة فتح اللام والطاء (١) مُتَرَّزُ زِنَارُ وابة غير المناصع أه قسطلاني (١) على (١) على

> الله الله تحدث

(١) لم يُضَيِّقُ عَلَيْكُ (٢) سَعْدُ فَقَالَ (٠) مِنْ إِخْوَ انِيَا الْخُزْرَجِ لاط (۷) وگان (۷) واقد (٨) حُضَيْر (٩) وقد (۱۰) لَيْلَتِي

وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ ٱسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْنَشِيرُهُمْ فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَة فأشارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ كَمْمُ ، فَقَالَ أُسامَةُ أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَأَمَّا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّني (١) الله عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِو اهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُنْكَ ، فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَيْ بَرِيرَةَ فَقَالَ يَابَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهِا شَيْنًا يَرِيبُكِ ، فَقَالَتْ بَرِيرَةُ : لاَ وَالَّذِي بَمَثَكَ بِالْحَقّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْراً أَعْمِصُهُ عَلَيْهَا (٢) أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَّةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ عَنِ الْمَجِينِ فَتَأْتِيْ الْدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَنْ مِنْ يَوْمِهِ ، فَأَسْتَمْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَى " ابْنَ سَلُولَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَنْ بَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلِ بَلَنْنِي أَذَاهُ فِي أَهْ لِي ، فَوَّاللَّهِ عَا عَلِيثُ عَلَى أَهْ لِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَدْ ذَ كَرُوا رَجُلاً ما ءَلِيثُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَنِي ، فَقَامَ سَعْدُ (٣) بْنُ مُمَاذٍ فَقَالَ يًا رَسُولَ اللهِ أَنَا ( عُنُ وَاللهِ أَعْدُر كَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَّ بْنَا عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ (٥) الْخَزْرَجِ أَمَرْ تَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيَهُ الخَرْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ رَجُلًا صَالِمًا ، وَلَـكَينِ (٦) أَحْتَمَلَتُهُ الحَمِيَّةُ ، فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَدْرُ ٱللهِ (٧) لَا تَقْشُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الحضير (٨) فَقَالَ كَذَبْتَ لَمَعْرُ اللهِ ، وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمَنَافِقِينَ ، فَثَارَ الحَيَّانِ اللهِ وَيَوْمِي الْأُوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى مَعْمُوا وَرَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ نَغَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ بَوْمِي لاَيَرْ أَمَّا لِي دَمْعُ وَلاَ أَكُثَّدِلُ بِنَوْمٍ فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبُواَى قَدْ (١) بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ (١٠) وَ يَوْمًا (١١) حَتَّى أَنْانُ أَنَّ الْبُكَاء فالتّ كَبدي، قالت فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانَ عِنْدِي وَأَنَا أَبْنِي إِذِ أَسْتَأْذَنَتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار فَأَذَنْتُ لَمَا كَفِلَسَتْ تَبْكِي مَعِي ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَلَسَ وَالْ

يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ (١) قِيلَ فِي (١٣ مافِيلَ قَبْلَهَا وَتَدْ مَتَكُنَّ شَهْرًا لاَ يُولِى إلَيْهِ قَ شَأْنِي ثَىٰ يُو ٣ ، قَالَتْ فَقَشَهِ لَدُ ثُمَّ قَالَ يَاعالَشَةُ فَإِنَّهُ بَلَفَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كَنْتِ بَرِيثَةً فَسَيْرً اللهُ وَإِنْ كَنْتِ أَلْمَتْ فَأَسْتَغْفِرِي اللهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ مُمَّ تَأْبَ ثَابَ ثَأْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا قَضَى رَسُولُ أَللهِ عَلَيْكَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْنِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، وَقُلْتُ لِأَ بِي أَجِبْ عَنَّى رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَذْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عِنْ فَقُلْتُ لِأُمِّى أَجْلِي عَنَّى رَسُولَ اللهِ عِنْ فِيهَا قَالَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَدْرَى مَا أَقُولَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِنْكِيْ قَالَتْ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ لاَ أَثْرَأً كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِيْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُم • ما إِنَّكَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَ نُصُّكِمُ وَصَدَّفْتُم ۚ بِهِ ، وَأَنَّ قُلْتُ لَكُم ۚ إِنَّى بَرِيثُةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِينَةُ لَا تُصَدِّقُونِي ( ) بِذٰلِكَ ، وَلَكْ اَعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْ وَالله يَمْ أَنَّى بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقْنَى ، وَاللهِ ما أَجدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ: فَصَبْرْ جَبِيلْ وَاللهُ النُّمْ عَلَى مَا تَصِفُونَ ، ثُمُّ يَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ مُبِرَّ ثَنَّى اللهُ وَلَـكُنِ وَاللهِ مَا ظُنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا وَلَا نَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُنْكُلِّمْ بِالقُرْآنِ فِي أَرْبِي وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي النَّوْمِ رُوُّ يَا يُبِرِّثُنِي (٦) اللهُ فَوَ اللهِ مَا رَامَ عَبْلِسَهُ وَلا خَرَجَ أُحَدُّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْوِلَ عَلَيْهِ ٣ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ حُتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْ مُثِلُ الجُمَّانِ مِنَ الْمَرَى فِي يَوْمِ سَاتٍ ، فَلَمَّا شُرِي عَنْ رُسُولِ اللهِ عَلِي وَهُو يَضْحَكُ فَكَانَ أُولَ كَلِمَةً تَكَلَّم بِهَا أَنْ قَالَ لِي بَاعَا نِشَةُ ٱحْمَدِي اللَّهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ اللهُ فَقَالَتْ (١٠) لِي أَمِّى تُومِي إِلَى رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ لاَ وَاللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ ، وَلاَ أَعْمُدُ إِلاَّ اللهَ ، فَأْتُولَ اللَّهُ تَمَالًى: إِنَّ الَّذِينَ جاوًّا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْآيَاتِ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ

(۱) من يَوْم م (۳) لن (۳) يشَّى (۳) يشَّى (۱) يشْرِ اللهِ (۱) يشْر الهِ (۱) يشْر اللهِ (۱) يشْر المِ (۱) يشْر اللهِ (۱) يشْر اللهِ (۱)

هٰذَا في بَرَاءِتِي قَالَ أَبُو بَكُنِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَعَ إِبْنَ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللهِ لاَ أَنْفِي عَلَى مِسْطَحٍ شَبْنًا (ا) أَبَداً بَمْدَ ماقالَ لِمَا يُشَةَ فَانْزَلَ اللهُ تَمَاكَى : وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ (٢٠ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحيم ، فَقَالَ أَبُو بَكُر : بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَاحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي ، فَرَجْعَ إِلَى مِسْطَحِ إِلَّذِي كَانَ يُجْرى عَلَيْهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَسْأُلُ (٣) زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِي ، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتِ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعي وَ بَصَرى وَاللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْرًا قَالَتْ وَهْيَ الَّتِي كَانَتْ نُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ \* قَالَ وَحَدَّثَنَا (١) بِشَيْء فُلَيْتُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً وَعَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ مِثْلَهُ ﴿ قَالَ ا وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُنِ وَيَحْيى بْنِ سَمِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّد اَبْنِ أَبِي بَكْدٍ مِثْلَةً ﴿ وَمِنْ إِذَا زَكَّى رَجُلُ رَجُلاً كَفَاهُ وَقَالَ أَبُو جَيلَةَ وَجَدْتُ مَنْبُوذًا قَلَمًا رَآنِي مُمَرُ قَالَ عَنْي الْنُوَيْدُ أَبُوشًا كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي قَالَ عَرِيفي إِنَّهُ رَجُلُ صَالِح " قَالَ كَذَاكَ أَذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ ۚ مَرَثَىٰ (') ابْن (' سَلَامٍ أَخْبَرَنَا (') عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَىٰ رَجُلُ عَلَى رَجُلِ عِنْدَ النَّيِّ مِلْكِمْ فَقَالَ وَ يُلَكَ قَطَمْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ قَطَمْتَ عُنْقَ صَاحِبك مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مادِحًا أَخَاهُ لاَ عَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنَا وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً أَحْدِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ مِنْهُ ۗ باب مايُكُونَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي اللَّذِحِ وَلْيَقُلُ مَا يَنْلَمُ مُ مَرِّمُنَا مُحَدُّ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ زَكْرِ يَّاء حَدَّثَنَا (٧) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِي عَلِي رَجُلا يُنْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ (٥) ، فَقَالَ أَهْلَكُنُّمْ أَوْ قَطْعُتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ بِاسِ مُبُوغِ الصِّبْيَانِ وَثَمْ اَدْتِهِمْ وَقَوْلِ اللَّهِ

(٣) أَنْ يُؤْتُوا

ورد ورد ورد (۲) سأل: (٤) حدثني

(٠) عَمَّلُهُ بِنُ سَلَامٍ

ر(٨) في اللَّدِح

تَمَالَى ("): وَإِذًا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ، وَقَالَ مُغِيرَةُ أَخْتَامُتُ وَأَنَا ابْنُ إِنْدَى عَشْرَةً سَنَةً وَبُلُوغُ النَّسَاءِ فِي الْحَيْضِ (" لِقَوْلِهِ غُزٌّ وَجَلَّ : وَاللَّابَي يَئْسِنَ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ ﴿ إِلَّى قُولِهِ أَنْ يَضَعْنَ عَمْلَهُنَّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : أَدْرَكْتُ جارَةً لَنَا جَدَّةً بنَّتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مَنَّةً حَرَّشْنَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ حَدَّتَني عُبِيدُ اللهِ قَالَ حَدَّتَني نَافِعِ قَالَ حَدْثَني ابْنُ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَرَضَهُ يَوْمَ احْدِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَسْ عَشْرَةً ( ﴾ فَأَجازَنِي ، قالَ نَافِعْ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ المَزيزِ وَهُوَ حُلَيْفَةٌ ۚ فَحَدَّثَتُهُ هَذًا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْسَكَبِيرِ وَّكَتَبَ إِلَى مُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِلَنْ بَلَغَ خَسْ عَشْرَةَ طَرْتُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا (٥) صَفْوَانُ بْزُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ غُسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُعْتَلِمٍ . باسب مُوَّالِ الحَاكِمِ الْمُدِّعِي هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْبَمِينِ مَرْشَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأُمْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالٌ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ حُلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهُوَ رَفِيهَا فَاجِرِ لِيُقْتَطَعِ بِهَا مَالَ أُمْرِي مُسْلِمٍ ، لَـقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْأَشْمَتُ بْنُ قَيْسٍ فِي وَاللهِ كَانَ ذَٰلِكَ ، كَانَ (٦٠ رَيْنِي وَ بَيْن رَّجُلِ مِنْ الْيَهُودِ أُرْضْ فَخَدَيْ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَلَّكَ يَئِنَةٌ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ ﴿ فَقَالًا لِلْيَهُودِي أَخِلِفَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذاً يَعْلِفَ وَيَذْهَبُ إِيمَالِي قَالَ فَأَثْرُلُ اللهُ تَمَالَى (١٠ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِهَدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ تُمَّنَّا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الآبَةِ المسه الْيَعِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَي الْامْوَالِ وَالْحُدُودِ وَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مُا هِذَاكَ أَنْ يَمِينُهُ وَقَالَ فَتَبَّبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن شُبُرُمَةَ كَالَّمْنِي

(۱) عز وجل (۲) إلَّي الحَيضي (۲) إلَّي الحَيضي (۳) نِسَانُ حَمْ (۵) نَسَانُهُ (۵) حدثي (۵) حدثي (۵) خات فال ينى (۷) قال الحاف (۸) عز وجل

أَبُو الزُّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَيَمِينِ الْدَّعِي فَقُلْتُ، قَالَ اللَّهُ تَمَالَى : وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونًا وَجُلَيْنِي فَرَجُلِ وَأَمْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضَوْنٌ مِنَ الشُّهَدَاهِ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمُا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْاخْرَى، ثُلَتْ ؛ إِذَا كَانَ يُكَتَّنَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَعِينِ الْمُدَّعِي فَمَا تَحْتَاجُ أَن ثُذ كِرَ إِحْدَاهُمُ الْأُخْرَى ماكانَ يَصْنَعُ بذِكْر هَذِهِ الْأَخْرَى مَرْثُ أَبُو نُمَيْم حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ (١) النِّبِيِّ قِلْي قَضَى بِالْيَدِينِ عَلَى اللَّاعْي [١) إِنَّ أَنَّ عَلَيْهِ بِالْبُ مَرْشُ اللَّهُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي (١) وَاللَّهُ وَائِلِ قَالَ قَالُ عَبْدُ اللهِ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِن بِسُتَحِقْ بِهَا مَالاً ، لَـنِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ (١) عُمَّا فَلِيلاً إِلَى البِمْ عَضْبَانُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَصَدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يَكَنَهُمْ " إِلَى اللهِ عَضْبَانُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَصَدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يَكَنَهُمْ " إِلَى اللهِ تَرَانُتْ . مُزِّلَتْ عَذَابُ أَلِيمٌ ، ثُمُّ إِنَّ الْأَشْعَتَ بْنَ نَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ ما يُحَدِّثُكُمُ أَبُو عُبْدِ الرَّ عَن يَا مِن مَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَنِي أَنْ لَت (٤) كَانَ يَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَة (٠) النِي الرَّعْن يَعْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَة (١) النِي أَنْ لِتُ (٤) كَانَ يَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَة (١) النِي أَنْ لِتُ (٤) النِي اللَّهِ اللَّهُ عَنْ مَا قَالَ فَقَالَ صَدَق لَنِي أَنْ لِتُ (٤) كَانَ يَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَة (١) النِي اللهِ ا في شَيْء فَأَخْتُصَنَّنَا إِلَى رَسُولِ ( ) اللهِ عَلَى فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذًا يَعْلَيْنُ وَلاَ يُبَالِي، فَقَالَ النِّبِي عَلَيْ مَنْ حُلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِثُّى بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيهَا (٧) عَنْ عِكْرِمَّةً فَاجِنُ لَقِيَّ اللَّهُ (٦) وَهَوْ عَلَيْهِ غَضْبَانَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمُّ أُقْتَرَأُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ (٨) قَال بِالْسِيفُ إِذًا أَدَّعٰى أَوْ قَذَفَ قَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسُ الْبَيْنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَّبِ الْبَيِّئَةِ مَرْثُ المُعَلَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا ( عَكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمِّيَّةً فَذَفَ أَنْ أَنَّهُ عِنْدَ النِّيِّ بَرَّكِيٍّ بِشَرِيكِ بْنِ سَعْماء فَقَالَ النَّيْ إِلَيْ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ ( اللَّهِ عَلَى اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى أَمْرًا يُهِ رَجُلاً يَعْلَلِنُ بَلْتُعِينُ الْبِيُّكُةُ وَلِحَلَّ الْبَيْنَةُ وَإِلاَّ حَدُّن فَي ظَهْرِكَ فَذَكُرَ حَدِيثُ اللَّمَانِ فِاسِبُ النَّمِينِ بَعْدُ الْمَصْرِ حَدَثْنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَدْقًا

جَرِيرُ بْنُ عَبِّدِ الحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْكَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيمِ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ، رَجُلُ عَلَى فَضْلِ ماء بِطَرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَرَجُلُ مَا يَعَ رَجُلاً لَا يُبَايِمُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا ۚ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاًّ لَمْ ۚ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلُ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْمَةً (") بَعْدَ الْمَصْرِ. خَلَفَ بِأَلَّهِ لَقَدْ أَعْطَى (") بِهِ (") كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا باسم يَعْلِفُ الْمُدَّعْي عَلَيْهِ حَيْثُما وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلاَ يُصْرَف مِنْ مَوْضِعِ إِلَى غَيْرِهِ قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْنِنْبَرِ، فَقَالَ أَحْلِفُ لَهُ مَكافِي كَفِمَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَأَلِى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْيُنْجَرِ كَفِعَلَ مَرْوَانُ يَمْجَبُ مِنْـهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ ( ) يَخُصُ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ مِرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مِالًّا ، لَـ فِي اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ أَخْبَرَ نَا مَوْمَنْ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ مَا الله عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ مَا الله عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ مَا الله عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ مَالله عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ مَا لِللهِ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمْرَ أَنْ يُسْهِمَ ١٠ بَيْنَهُمْ في الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ عَالَمَ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى ٧٠ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا ١٨ حَرِثْن إِسْكُتُ أَخْبَرَ أَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا الْمَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمُعِيلَ السَّكُسُكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَقَامَ رَجُلُ سِلْعَتَهُ فَعْلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطَى (") بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِا ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأْ يَانِهِمْ عَنَا قَلِيلاً ، وَقَالَ (١٠٠ أَبْنُ أَبِي أُوفَى : النَّاجِشُ آكِلُ رِبَّا خَاتُنُ مَرْثُ بِسُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثِنَا (١١) مُحَدِّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَبْانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ

(1) سلعة (2) أعطى (3) أعطى (4) بها (3) ولم (5) ولم (5) مدانى (6) مدانى (7) أت يسهم كذا في الونينية الهاءمن يسهم مفتوحة الآتى فريابا الفراعة في المشكلات

(٧) عز وجل (٨) في الرفاية التي شرح عليها الفسطلاني تكديل الآية إلَّي وَكُمُمْ عَدَابُ أليمُ (٩) أعطلي بها ماكمْ يُعطَها

> لاً (١٠) قال (١١) أخبرنا

اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عِلْكِيْ قَالَ مَنْ حَلَّفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبًا لِيَقْتُطِعَ مَالَ رَّجُلِ (١) ، أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَـقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ ٣٠ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فَي الْقُرْآنِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهَدِ اللهِ وَأَ مِمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا الآيةَ (أَنْ فَلْقِينِي الْأَشْعَثُ فَقَالَ ماحَدَّثُكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فِي أُنْرَلَتْ بِالْبُ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ قَالَ أَمَالَى يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ لَـكُمْ ، وَقُولُهُ (؛) عَزَّ وَجَلَّ : ثُمَّ جاوُّكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَهْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (6) يُقَالُ بِاللهِ وَتَاللهِ وَوَاللهِ وَقَالَ النَّبُّ عِلْقِيْ وَرَجُلْ حَلَف بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْمَصْرِ وَلا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ صَرْثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّمَني مالك عَنْ عَمَّهِ أَبِي شَهِيْلِ (٦) عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةً بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جاهِ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَن الْإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ هَنْ عَلَيَّ غَيْرُهُمَا (٧) قالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَلَّىْ عَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظْ وْصِيامُ رَمَضَانُ (^) قَالَ (٩) هَلْ عَلَى ۚ غَبْرُهُ (١٠) قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطُّوَّعَ ، قَالَ وَذَكَّرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَا كَاهَ قَالَ هَلْ عَلَى ۚ غَيْرُهَا (١١) قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّحَ فَأَذْبَرُ الرَّجُل وَهُو يَقُولُ وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَٰذَا وَلا أَنْقُص ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَفْلَح إِنْ صَدَقَ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا جُوَيْرِيَّةٌ قَالَ ذَ كُرُ نَافِعْ عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضِي الله عُنْهُ أَنْ النَّبِيُّ يَرِيكُ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِهَا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصَمُّتْ بِاللَّهِ قَالَمُ مَنْ أَقَامُ الْبَيُّنَةَ بَمْدَ الْيَعِينِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلِيُّ لَمَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْخَنُ بِحُجِّيِّهِ مِنْ بَعْضِ ، وَقَالَ طَاوُسْ وَإِبْرَاهِمُ وَشُرَيْحُ الْمِينَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ وَرُسْ عَبْدُ الله ا بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً رّضِيّ اللهُ عَنَّهَا أَنْ رَّسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ إِنَّكُمْ تَعَنَّصَيْمُونَ إِلَّى وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَخُنْ بِعُجَّيْهِ مِنْ بَفْضِ فَنَ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقَّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقُوْلِهِ فَإِنَّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ النَّارِ فَالْ

اً (۱) الرَّجُلِ الْ

(٢) عَزَّ وَجَلٌّ نَصْدِيقٌ

(٣) إِلَى قَوْلِهِ عَذَّابٍ اللهِ وَكُمُّ اللهِ وَكُمُّ اللهِ وَكُمُّ اللهِ وَكُمُّ

عُذَابُ أَلِيمٍ

(٤)' وقُول الله مـ

(ه) وَيَعْلَقُونَ بِاللهِ أَنْهُمْ لَنْسَكُمْ وَيَعْلَقُونَ بِاللهِ لَسَكُمْ لِلهُ صُوكُمْ فَيُفْسِهانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُكَا أَحَقُ مِنْ شَهَادُ نَهِما ورمز ط على هذه الآبات هو كذلك

في اليونينية

رة ما ابن مالك ابن مالك

(۷) عبره س

(٨) شَهْرِ رَعَضَانَ

ه (۹) فقال

١٠) غيرها

رو (۱۱) غيره،

بِاسِبُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ، وَفَعَـلَهُ الْحَسَنُ، وَذَكَرَ إِسْمُعَيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَقَضْى ا بْنُّ الْأَشْوَعِ ( ) بِالْوَعْدِ وَذَ كَرَ ذَٰلِكَ عَنْ سَمُرَةَ ( ) وَقَالَ ( ) المِسْوَرُ بِنْ غُرْمَةً سَمِعْتُ النَّبِي عَلِي وَذَكَرَ صِهِرًا لَهُ قَالَ () وَعَدَنِي (٥) فَوَفَى (١) لِي قَالَ (٧) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَرَأَيْتُ إِسْحَقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُ بِحَدِيثِ ابْنِ أَسْوَع ، مرِّث ( المِيمُ بن مَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُوسُفْيَانَ أَنَّ هِرَقُلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمُ ۚ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمُ ۗ بِالصَّلاةِ والصَّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفاءِ بِالْمَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمانَةِ قالَ وَهَذِهِ صِفَّةً أَبِي حَرَثْ فُتَبْبَةً ابْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ أَبِي سُهِيْلِ فَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامِرِ عَنْ أَ بِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقَ ثَلَاثُ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُو تُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ صَرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبِرَ نِي عَبْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَلَى عَنْ جابر ا بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا ماتَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ جَاءً أَبَا بَكْدٍ مالٌ مِنْ قِبَلَ الْمَلاَء ا بْنِ الْحَضْرَ بِي فَقَالَ أَبُو بَكْرِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبلَهُ عِدَةٌ فَلْمَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ يُعْطَيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبْسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِر فَعَدَّ في يَدِي خَسْبِائُة ثُمَّ خَسْبِائَة اثْمٌ خَسْبَائَة مَرْشُ (١٠) مُحَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ نَا سَعِيد بْنُ سُلَيْانَ حَدَّنَنَا مَرْ وَانُ بْنُ شُجاعِ عَنْ سَالِمِ الْافْطُسِ عَن سَمِيدِ بْنِ جُبِيرِ قَالَ سَأَلَنِي يَهُوٰذِي مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَفَى مُوسَى قلْتُ لاَ أَدْرِي حَتَّى أَنْدُمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس ، فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمْ وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْكِينِ إِذَا قَالَ فَعَلَ

(۱۰) حدثني

(۱) عز وجل (٢) سقط قوله الآية عند أبوى ذر والوثت (٣) سفط يحي عند آبوي ذر والوقت (١) عَنْ عَنْدِ اللهِ بْن (٥) أُنزَلَ te (v) lia (7) (٨) مُساءَلَتهم (٩) مِنَ (١١) وَعَدًا . وَعَالَى صح (۱۲) يؤخر حديث عمر بن حفس بن غياث الى آخر الباب عند ه صح ط بعد قوله ولو حبوا اه من اليونينية (۱۲) الذي (١٤) على يُدو

يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَالَ الشَّهْ فِي لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْلِلِّ بَمْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( الله عَلَى الله وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِيَّةٍ لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُومُ ، وَقُولُوا مَرْثُنَا يَحِيُ (٣) بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُولُسَ آمَنًا بِأَللهِ وَما أُنْزِلَ الآيَةَ (٣) عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ (٤) ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْامِينَ كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكَتَابِ وَكِتَا بُكُمُ النَّبِي أُنْزِلَ (٥) عَلَى نَبِيِّهِ عَلِيِّهِ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ تَقْرَوُّنَهَ لَمْ ۚ يُشَبْ ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ إَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَاكَنَبَ اللهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا هُوَ (١) مِنْ عِنْدِ اللهِ لَيَشْتَرُوا بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا ، أَفَلَا يَنْهَا كُمُّ مَا (٧) جَاءَكُمُ مِنَ الْمِلْمِ عَنْ مُسَايَلتهِمْ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلَكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْوِلَ عَلَيْكُمْ بِالْ الْقُرْعَةِ في (٥٠ الْمُشْكِلاَتِ، وَقَوْلِهِ (١٠): إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهمْ يَكَفُلُ مَرْيَمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ٱ ْقَرَءُوا ۚ فَحَرَتِ الْأَقْلَامُ مَعَ الْجُرْيَةِ وَعَالَ (١١) قَلَمُ زَكَرِ بَّاءِ الْجُرْيَةَ فَكَفَلَهَا زَكَرِ يَاءٍ وَقَوْ لِهِ فَسَاهَمُ أَقْرَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ مِنَ الْمَسْهُ وُمِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عرَضَ النَّبِي عَلِيِّ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمْرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ أَيْرُهُمْ يَعْلِفُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى الشَّهْيُ أَنَّهُ سَمِعِ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ، قالَ النَّبِي عَلَيْ مِثَلُ المدْهِنِ في حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِيعِ فِيهَا مَثَلُ تَوْمِ إِسْتَهَ مُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ في أَسْفَلِها وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلَهِا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ (١٣) في أُعْلاَ ا فَتَأَذُّواْ بِهِ فَأَخَذَ فَأَسَا كَفِعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السُّفينَةِ فَأَتُوهُ فَقَالُوا مالَكَ قالَ تَأَذُّ يُتُمُ بِي وَلاَ بُدَّ لِي مِنْ المَاءِ قَإِنْ أَخَذُوا عَلَى بَدَيهِ (١٤)

أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ عَرْشُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْزِيِّ قالَ حَدَّثَنَى (١) خارجَةُ بْنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُ أَنْ أُمَّ الْعَلاَهِ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَامُهِمْ قَدْ بَايَعَتِ النَّيِّ عَلِيَّةٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونٍ طَارَ لَهُ (٢) مَهْمُهُ في السُّكْنَي حِينَ أَقْرَعَتِ الْأَنْصَارُ سُكُنَّى الْهَاجِرِينَ ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَّءِ فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُمَّانٌ بْنُ مَظْمُونِ فَأَشْتَكِي ۚ فَرَّضْنَاهُ حَتَّى إِذَا أُونُ فَي وَجَمَلْنَاهُ فِي ثِيابِهِ ، دَخلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عِلَيْهِ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فقال لى النَّمْ عَلِيَّ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ، فَقُلْتُ لاَ أَدْرى بأبي أَنْتَ وَأَنِّي يَا رَسُولَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَّا عُمَّانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْمَلُ بِهِ ، قَالَتْ فَوَ الله لاَ أُزَّكِي أَحَداً بَعْدَهُ أَبَداً وَأَحْزَ نَنِي (") ذَلِكَ قَالَتْ فَنِينْتُ فَأْرِيتُ (اللهُ اللهُ عَيْنَا تَجْرِي فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْ ثُهُ ، فَقَالَ ذَلِكِ ٥٠ عَمَلُهُ مَرْشُ ٥٠ مُمَّدُّ بْنُ مَقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبِرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَانُهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهِمْهَا خَرَجَ بِمَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةَ وهَبَتْ يَوْمَا وَلَيْلَتَهَا لِمَا يُشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلِيَّ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مَرْشُ (٧) إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ لَوْ يَهْلَمُ النَّاسُ ما في النَّدَاء وَالصَّفّ الأُوَّالِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهُمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَمْلَمُونَ مافي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَافِي الْمَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لِلْأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً .

(۱) جدثنا (۲) لهم (۲) فَأَحْرَ نَنِي (۲) فَأَحْرَ نَنِي (۵) فَرَأْنِتُ (٥) ذَاكِ (۵) فَرَأْنِتُ (٥) ذَاكِ (۲) وحدثني (۷) حدثني (۱) والذي في الفسطلان نميتها

لابي ذر للاصيلي اء من

## بشم آلله الرَّحْن الرَّحِيم

ماجاء ٣ في الْإصْلاَح بَيْنَ النَّاسِ ٣، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ١٠ : لَاَخَيْرَ فَى كَـثْيِرِ مِنْ نَجُورًا مُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بَصَدَقَةً إَوْ مَمْرُوفٍ (٥) أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ٱبْتِهَاء مَرْضَاةِ اللهِ ٥٠ فَسَوْفَ نُوثْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ، وَخُرُوجِ الْإِمامِ إِلَى المَوَاضِع ليُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ صَرَّتْ استميدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا (٧) أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَمَوْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـــهُ ۚ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرُو بْنِ ۗ (١) شَرُّ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءِ (١٨) ، خَفَرَجَ إِلَيْهِمُ النِّي مُرَاتِ فَي أَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ رَيْنَهُمْ خَفَضَرَتِ الصَّلاَّةُ وَكُمْ كَيْتِ النَّبِي عَلِيَّ فَجَاء بِلاَلْ (١٠) فَالنَّفْيحِ إِ وَكُمْ كَأْتِ النَّبِي عَلِيَّ فَجَاء إِلَى أَبِي بَكْرِ، فَقَالَ إِنَّ النَّبِي عَلَيْ خُبِسَ وَقَدْ حَضَّرت الصَّلاَّةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمٌ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ إِن شِيْتَ فَأَقَامَ الصَّلاَّةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرِ ثُمَّ جاءِ النِّبِي ۚ عَرْكِيْدٍ كَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأُوَّلِ، فَأَخَـــذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ (١٠) حَتَّى أَكْثَرُوا وَكَانَ أَبِو بَكْرٍ لا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فَى الصَّلاَّةِ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ مِنْكُ وَرَاءِهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيدِهِ فَأَمَرَهُ يُصَلِّى (١١) كما هُوَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ ۚ فَمِدَ اللهَ (١٧) ثُمَّ رَجَعَ الْقَهُقُرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ في الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ (١٣) اللهُ كَا اللهُ اليونينية النَّبِي عَلَيْ النَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا (١٤) نَابَكُمْ شَى عَمْ فَى صَلاَ يَكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ (١٠) إِنَّمَا التَّصْفِيحُ النِّسَاء ، مَنْ نَابَهُ ال شَيْ ﴿ فَ صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ شُبْحَانَ اللهِ ٥٦ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدُ إِلاَّ الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْر ما مَنْعَكَ حِبِنَ أَشَرْتُ (١٧) إِلَيْكَ لَمْ تُصلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ ما كَانَ يَنْبَغِي لِأَبْنِ أَبِي قُطَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ (١٨) مِنْكُ وَرَشْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ سَمِعْتُ

هم (۲) اذا تفاسدوا

(٤) عز وجل

ة ط (٥) الى آخر الآية

(۹) منقط فجاء بلال لأ بوى ذر والوثت والاصیلی

(١١) أَنْ يُصَلِّي

(١٦) سبحال الله

أَبِي أَنْ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّيْ عَنِّكَ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَيِّ ، فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ وَرَكِبَ حِمَارًا فَا نُطَلَقَ الْسُالِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِي أَرْضَ سَبَحَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِي عَلِي فَقَالَ (١) إِلَيْكَ عَنَّى ، وَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ جَمَارِكَ ، فَقَالَ رَجُلُ مِن الْانْصَارِ مِنْهُمْ وَاللهِ لَمِمَارُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِمَهْدِ اللهِ رَجُلْ مِنْ قَوْمِهِ فَشَمَّا (٢) فَغَضِبَ لِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبُ « بِالْجَرِيدِ (٣) وَالْا يْدِي وَالنَّمَالِ ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ (١) : وَإِنْ طَا يُفتَانِ مِنَ المومنينَ. ا أَفْتَتَالُوا فَأَصْلِحُوا يَيْنَهُمَا بِالسِبِ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ عَرْشَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن ابْنِ شِهابِ أَنْ مُعَيْدً ابْنَ عَبْدِ الرَّ هُنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ (\*) اللهِ عَلَى يَقُولُ لَبُسَ الْكَذَّابُ الَّذِي (٦) يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَنْمِي خَبْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْراً باسب تَوْلِ الْإِمامِ لِأَصْعَابِهِ أَذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ مَرْشَا مُحَدَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَو يْسِي وَإِسْطُقُ بْنُ تُحَمَّدٍ الْفَرْوِي ، قالاً حَدَّثَنَا الْمُمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهِلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاء ٱقْتَتَكُوا حَتَّى تَرَامَوْ اللَّهِ عَالَمَهُ فَأَخْبِرَ رَسُول (٥٠ اللهِ عَلَيْهُ بِذَٰلِكَ فَقَالَ أَذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ يَيْنَهِم السب أُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: أَنْ يَصَّاكُما يَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَرَثَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهِا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَّ الرَّجُلُ يَرِّى مِنِ أَمْرًأَ إِدِ مِالاَ يُعْجُبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ (٥) فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَأَفْسِمْ لِي ما شَيْتُ ، قَالَتْ فَالَّهُ ١٠٠٠ بَأْسَ إِذَا تَوَ اضَيا باب إِذَا أَصْطَلَحُوا هَلَى صُلْح ِ جَوْدٍ فَالصُّلْحُ (١١) مَرْ دُودٌ مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ عُنَيْدِ اللهِ

> مد مدح لا لامیما (۱۰) ولا (۱۱) نبو إ

ا بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاً جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَقْضِ يَنْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ ، فَقَالَ مَدَقَ أَفْضِ (١) يَبْنَنَا بِكِتَابِ ٱللهِ فَقَالَ الْاعْرَابِي إِنَّ أَنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا فَزَّنَى بِأَمْرَأَ تِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى أَبْنِكَ الرَّجْمَ فَفَدَيْتُ أُ بِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلَتُ أَهْلَ العِلْم فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةً وَتَغُرِيبُ عَلَمٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ لَا قَضِينٌ بَيْنَكُمَّا بَكِتَابِ اللهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْفَهُمُ فَرَدُّ ٣ عَلَيكَ ، وَعَلَى إِنْكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلِ فَأُغْدُ عَلَى أُمْرَأَةِ مُلْذَا فَأَرْجُهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أَنَيْسُ فَرَجَهَا مَرْشَ يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمْ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ عُمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ (٣) اللهِ عَلَيْ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَٰذَا مَا لَبُسْ فِيهِ (١) فَهُوَ رَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَمْفَرِ أَلْخَرُمِي وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، " كَيْفَ يُكْتَبُ هٰذَا ما ما لِحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَإِنْ ( ) لَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ (<sup>17</sup> أَوْ لَسَبهِ (<sup>17</sup> **حَرَثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ** بِشَارِ حَدَّثَنَا عُمُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْعُنَى قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ الله على أَمْلَ الْحُدَيْدِيَّةِ كَتَبَ عَلِي ٥٠ يَهْمُمْ كِتَابًا فَكُتَبَ مُحَدُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِآتَكُنُبُ مُحَدُّدُ رَسُولُ اللهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا كَمْ ثَقَا تِلْكَ فَقَالَ لِمَلِيّ أَنْحُهُ فَقَالَ (1) عَلَى ما أَنَا بِالَّذِي أَنْحَاهُ فَنْحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْهِ وَصَالَحُهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلاَ (١٠) يَدْخُلُوهَا إِلاَّ بِجُنْلُبَّانِ السِّلاَحِ فَسَأَلُوهُ ما جُنْكُبُّ أَنْ السَّلاحِ فَقَالَ (١١) الْقِرَابُ عِمَا فيهِ صَرْبُ عُبِينَدُ اللهِ بْنُ مُولِمِي عَنْ إِسْرَائِيلً عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاءِ (١٣) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْتَمَرُ النَّبِي عَلِي فَ فِي الْهَمْدَةِ وَأَبِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً ، حَتَّى قاضاً هُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا مُلاَقَةً أَيَّامٍ ،

لا أَفْاقضِ (٢) فَتْرَكَّ لا أَلْوَاقضِ (٢) فَتْرَكَّ

ه به (۳) النَّبي

(٤) مئسه ميم ميرخ لا لام

(ه) وَكُمْ (٦) قَسِلِمِ

(v) أَوْ لَسَامُ (t)

(٨) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِيبٍ

رِضُوانُ اللهِ عَلَيْدُ

يط يط (٩) قال (١٠) فلا ص

لا (11) قال

(١٢) ابن عازي

كذا فى الطبعة السابئة بدون رثم ولم يتمرش الفسسطلانى لهذه الجوابة اله من هامش الاصل

فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هُذَا ما قاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ يَرْ إِنَّ فَقَالُوا لا نُقرُّ بِمَا فَلَوْ (١) نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ما مَنَعْنَاكَ ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَدُّهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قالَ أَنَا رَسُولُ ٱللهِ ، وَأَنَا لَهُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، ثُمَّ قالَ لِعَلِيَّ أَمْحُ رَسُولُ (٢) اللهِ ، قالَ لا وَٱللهِ لاَ أَعْمُوكَ أَبِداً فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَٰذَا ما قاضَى عَلَيْهِ مُمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ لا (٣) يَدْخُلُ (٤) مَكَّةَ سِلاّح (٥) إِلاَّ فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بأُحَدِ إِن أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ (٦) وَأَنْ لاَ يُمْنَعَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقْيِمَ بِهَا ، فَلَسَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ (٧٠ أُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ نَفَرَجَ النَّبِي عَلِيَّهِ فَتَبِعَتْهُمُ أَبْنَةُ (٥) خَمْزَةً بَاعَمٌ بَاعَمٌ فَتَنَاوَكُما عَلِي (١) قَأْخَذَ يَدِها ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ دُونَكِ أُبْنَةً عَمَّكِ حَمَّلَتُهُمَّ (١٠٠ فَأَخْتَصَمَ فِيهَا عَلَى " وَزَيْدٌ وَجَعْفُرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَثُّى بِهَا وَهُى أَبْنَةُ عَمِّي ، وَقالَ جَعْفُرْ ۖ أَبْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْدِي، وَقَالَ زَيْدٌ أَبْتَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النِّبِي عَلِيِّ خَالَتِهَا، وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِمَلِيِّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ لِمَعْفَرِ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلْقِي ، وَقَالَ لِزَيْدِ أَنْتَ أَخُوناً وَمَوْلاَنا بِالْبُ الصُّلْحِ مِعَ الْشُرِكِينَ فِيهِ عَنْ أَبِي سُفَيَّانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مالك عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ يَنْكُمْ وَ بَيْنَ بَنِي الْأَصْفَى وَفِيهِ سَهِل (١١) ابْنُ كُنَيْفٍ (١٢) وَأَسْما و وَالْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازيبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَالَحَ النَّبِي عَلَيْ الْشُرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاء : عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَّيْهِمْ ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ قابلِ وَيُقْيِمَ مِا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ بِجُنَّكُنَّانِ السَّلاَحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَتَعَوْهِ فَاء (١٣)

(۲) رَسُولَ (٣) أَنْ لاَ يَدْخُلَ أَوْمَ (١) لأَبُدُ خِلُ مَكُنَّةَ سِلاً عَا (١٢) لَقَدُ رَأَيْنُنَا يَوَمَ أبي جَنْدَلِ وعند الاصيلي رَ أَيْنُنَا الْحُ

أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ قَالَ (١) لَمْ يَذْ كُرْ مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلِ وَقَالَ إِلاَّ بِحُلُبٌ (٢) السِّلاَحِ مِرْشَ الْمُحَدُّ بْنُ رَافِيعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا فَكَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ خَرَجَ مُمْتَمِرًا كَفَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَةٌ وَحَلَّقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَمْتَمَرِ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ (٣) سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ شُيُوفًا وَلاَ يُقْيِمَ ۗ مَ يَذْكُو ۗ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُّوا فَأَعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْقَبْلِ فَلَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَّحَهُمْ ، فَلَنَّا أَقَامَ بِهَا اللهِ عِبْلُبِ وَكُذَا فَي اللَّا أَمَّرُوهُ أَنْ يَخْرُبِمَ فَغَرِبِمَ حَرِّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ ٱنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْل وَمُعَيِّصَةُ بْنُ مَسْمُودِ ابْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهُى (٥) يَوْمَئِدُ صُلْحٌ باب الصَّلْحِ فِي الدِّيةِ حَرْثُ مُمَّدُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي قَالَ حَدَّثَنَى مُمَّيْدٌ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الزُّيِّعَ وَهَى أَبْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنَيَّةً جارِيَةً فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْمَفْقِ فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّيّ فَأْمَرَ أَمْ (٥) بِالْقِصَاضِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ أَتُكُسْرُ ثَنِيَّةُ الرُّيَّعِ بَارَسُولَ اللهِ لا (٥) وَمُمْ . وَهُوَ وَالَّذِي بَمَنَكَ مِا لَحْقَ لاَ تُكَسِّرُ ثَنَيْتُهَا فَقَالَ (٧) يَا أَنَسُ كِتَابُ (١) اللهِ القِصاصُ اللهِ فَأَمَّ (٧) قالر فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِي ۚ يَرْكِينَ إِنَّا مِنْ عِبَادِ ٱللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى ٱللَّهِ لَأَ بَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِيُ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنْسِ فَرَضِيَ الْقُوْمُ وَقَهِلُوا الْأَرْشَ بِاللَّهِ قُوْلُ النَّبِيِّ اللَّهِ الذي يدا وحرو عِنْ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُبنِي هُذَا سَيَّدٌ وَلَمَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بهِ بَيْنَ فِيْتَيْنِ عَظيمتَيْنِ ، وَقُو لُو جُلَّ ذِكْرُهُ : فَأَصْلِحُوا يَيْنَهُما حَرْثُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا سَّفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِيْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ أَسْتَقْبَلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلى مُعَاوِيَةَ بَكَتَاثِبَ أَمْثَالِ الْجَبَالِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْمَاصِ إِنِّي لَّأْرَى كَتَاثِبَ لأَتُولِّي حَتَّى تَقَتْلَ أَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ أَيْ عَمْرُو إِنْ فَتَلَ هُوْلاً

(١) قالَ أَبُو عَبْدِ أَلَّهُ اليونينية الباءغير مشددة وضبطها القسمطلاني بالتشديد

ا يَغْنَولَ (٢) 

(٨) كِتَابُ كذافي رواية أبي ذر اه

هُوْلاَءَ وَهُوْلاَءَ هُوْلاَءَ مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسَ مَنْ لِي (١) بنِسَاتُهُمْ ۚ مَنْ لِي بِضَيْمَتْهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ آبِنِي عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدَ الرَّهْنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللهِ ا بْنَ عامِرِ بْنِ كُرَيْرٍ (٢٠ فَقَالَ أَدْهَبَا إِلَى هَٰذَا الرَّجُلِ فَأَعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولاً لَهُ وَأَطْلُبَا إليه فَأَنيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكَلَّما (") وَقَالاً (الله فَطَلَّبَا (٥) إليه فَقَالَ لَهُمَا (١) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَدْنَا مِنْ هَٰذَا الْمَالِ وَإِنَّ هُ ذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عاتَتْ في دِمامًا قالاً فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قالَ فَنْ لِي بِهٰذَا قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ فَأْ سَأَ لَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالاً نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَاهُ فَقَالَ (٧) الحَسَنُ (١) وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالحَسَنُ ابْنُ عَلِيَّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ أَبْنِي هَٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ أَيْصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظَيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قالَ (٩) لِي عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِنَّا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَن مِن أَبِي بَكْرَةَ بَهٰذَا (١٠) الْحَدِيثِ بالسَّمَ هُلْ يُشِيرُ الْإِمامُ بِالصُّلْحِ مِرْشَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَو بْسِ قالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجالِ مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّجْن أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بنْتَ عَبْد الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَرَا اللهِ عَرَالِيّ خُصُوم إِلْبَابِ عاليَة أَصْوَاتُهُمُمَا (١١) ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرُ فِقُهُ في شَيْء وَهُو يَقُولُ وَٱللَّهِ لاَ أَفْمَلُ ، نَفَرَجَ (١٢) عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَزَلِيَّ فَقَالَ أَيْنَ الْمَتَأَلَى عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ المَعْرُوفَ فَقَالَ أَنَا بَارَسُولَ اللهِ وَلَهُ (١٢) أَيُّ ذٰلِكَ (١٤) أَحَبَّ حَرْثُ يَحْيِيْ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بنُ كَمْبِ بنِ مالكِ عَنْ كَمْبِ بنِ مالكِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بن أَبِي حَدْرِدٍ الْإَسْلَى مَالُ فَلَقِيهُ (١٠) فَلَزِمَهُ حَتَّى أَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما ، فَرَّ بِهِمَا النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ

(۲) سنط ابن کریز عند (٣) وتككلكا وم وَطَلَبَا (١) لَمُمُ البصرى رضى الله عنه اه من اليونينية (٩) قال أَبُو عَبْدِ اللهِ قال لي (۱۰) لمذا (11) أصواتهم ياسط (1۲) خر ج 4 . 43 (17) (١٤) أيّ

(١٠) قَالَ فَلَقَية

يَا كُفُّ ، فَأَشَارَ بِيدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ ، فَأَخَذَ نِصْفَ ما عَلَيْهِ (١) وَرَكَ نِصْفًا باسب فَضْلِ الْإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاس وَالْعَدْلِ يَيْنَهُمْ وَرُضُ إِسْعُقُ (٢) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرُ عَنْ مَعَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَة ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّسْ يَعْدِلْ بَيْنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَة ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّسْ يَعْدِلْ بَيْنَ النَّاسِ صَدَّقَةٌ ` باب ْ إِذَا أَشَارَ الْإِمامُ بِالصُّلْحِ وَأَلِى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْكُكْمِ الْبَيْنِ مِرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْراً إِلَى رَسُولِ اللهِ مَنِينَ في شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيانِ بِهِ كِلاَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنِينَ لِازْ بَيْرِ أَسْقِ يَاذُ بَيْنُ ثُمَّ أُرْسِلِ إِلَى جارِكَ ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيْ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ، فَتَاوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ بَإِنَّةِ ثُمَّ قَالَ أَسْقِ ، ثُمَّ أَحْسَ حَتَّى يَبْلُغَ الجَدْرَ فَأَسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ مِنْ عِينَدِ حَقَّهُ لِإِنَّ بَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ قَبْلَ ذَٰلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّ بَيْرِ بِرْأَى (٢) سَمَةً لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ، فَالمَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَسْتَوْعَى لِلزُّ بَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحَكْمِ قَالَ عُرْوَةٌ قَالَ الزُّ يَيْرُ وَاللَّهِ ما أَحْسِبُ هَذِهِ الآية نَزَلَتْ إلا في ذلك ، فَلا وَرَبُّكَ لا يُومْنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيها شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، الآية المسلم المثلم بني النُرَماء وَأَصْحَاب الْمِرَاثِ وَالْجُازَفَةِ في ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّريكانِ، فَيأْخُذَ هٰذَا دَيْنًا، وَهٰذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوْى (٤) لِأُحَدِهِا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ • صَرَثَىٰ (٥) تُحَمَّدُ بنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَاب (١) عدتنا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْب بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جابر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ تُولِقَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنَ ، فَمَرَضْتُ عَلَى غُرَمانِهِ أَنْ بَاخُذُوا النَّمرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَّمْ يَرَوْا أَنْ فِيهِ وَفَاءً ۚ فَأَتَبْتِ النَّبِي ۚ يَهِ فَذَ كَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَذْتُهُ فَوَضَعْتُهُ

(r) ابن منصور (١) برأى سَعَةً هكذا في الفرع الذي بأيدينا وكتب عليه بهامشه مانصه ليس في اليونينية. تحت اليا. الاكسرة واحدة وسعة منصوبة ومكسورة كما ترى وفى القـــطلاني برأي بالتنو بن سعة بالنصب أي السعة وسيعة بالجرصفة

(١) عند أبي ذر تُوكى ا بفتح الواو وهي على لغة طي اه من اليونينية

الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ)

باسب ما يَجُوزُ مِنَ الشَّرُوطِ فِي الْإِسْلاَمِ وَالْأَحْكَامِ وَالْبَابِعَةِ وَرَشْنَا يَحْنَى الْبُرْ فِي الْإِسْلاَمِ وَالْأَحْكَامِ وَالْبَابِعَةِ وَرَشْنَا يَحْنَى الْبُنْ يُمِ الْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحْبِرَ اللَّهِ عَنْ أَوْعَابِ وَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ لَمْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا يُحْبِرِ اللهِ عَنْ أَصْعَابِ وَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا يَحْدِو وَوَمَنْ فِي اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

(۱) آذَنْتَ . كذا الله الفروع المعتمدة بأيدينا ونبه عليهما القسطلاني

(r) وَقَضِل

رم) مقال (۲) مقال

(١) خَتِّى ارْتَفَتَتْ

(۰) بَيْتِيْ ه الله دعاء

(٧) ( كِتَابُ الشُرُوطِ)

عَلَى النَّبِّيِّ مِلْكِيِّهُ أَنَّهُ لاَ يَاتِيكَ مِنَّا أَحَدُّ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَوَدُنَّهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتُ يَنْنَا وَيَنْنَهُ فَكُرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُواْ مِنْهُ ، وَأَلَّى سُمِّيِّلْ إِلاَّ ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّيْ عَلَيْ عَلَى ذٰلِكَ فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرٍ و وَلَمْ يَاتِهِ أَحَدُ مِنَ الرِّجالِ إِلاَّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءِ (١) الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجِرَاتٍ وَكَانَتُ أُمْ كُلْنُومٍ بِنْتُ عُقْبَةً بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ بِمَنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِن وَجَاءَتِ وَهْيَ عَاتِنْ فَجَاءً أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَرْجِمَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِمْهَا إِلَيْهِمْ لَلَّ أَنْوَلَ اللهُ فِيهِنَّ : إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِعَانِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ : وَلاَ ثُمْ يَحِيلُونَ كَمُنَ ، قالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَ نَّنِي عائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ كانَ عَتَجِنَهُنَّ بَهٰذِهِ الآيةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأُمْتَجِنُّوهُنَّ إِلَى غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ عُرُوتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَنَ أَقَرَ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهُ وَأَلَمُ عَالَيْكُمُ عَالَا لَكُورُ أَوْ اللهِ عَلِيَّةِ قَدْ بَايَمْتُكِ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ أَمْرَأَةٍ قَطُّ في الْبَايَعَةِ وَمَا بَايَمَهُنَّ إِلا بِقَوْلِهِ مَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قالَ سَمِعْتُ جَرِيراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ (٢) اللهِ عَلِيَّةِ فَأَشْتَرَطَ عَلَى وَالنَّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَيْسُ بْنُ أَبِي عازِمٍ (١) فِي الْنُبُوعِ عَنْ جَرِيرِ بْنِعَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ (١) أَخِبْنَا الزَّ كَاةِ وَالنُّصْحِ (") لِكُلِّ مُسْلِمٍ عام اللَّهِ عَالَمُ عَدْ أُبِّرَتْ (ا) مرتن (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (١٠ فَشَرَتْهَا (١٠ لِلْبَائِمِ إِلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ الْمُرُوطِ فِي الْبَيْعِ (١) وَرَثْنَا (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ (٥٠٠ عَنِ النِي شِهاكِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيرَةَ

(r) النَّبِيِّ <del>مع</del>د

(٢) وَالنَّصْحُ

(٤) أُبِرَت.

(۱) أُبِرَتُ (۷) فَنَمَرُهَا

(۱۰) لَيْثُ (۱۰) لَيْثُ

جاب ما أيمة تَسْتَعِينُهَا في كِنا بَهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتا بَيْهَا شَبْنًا ، قالَتْ لَما عائِشَة أَرْجِي إِلَى أَمْدِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَفْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَوْكِ لِي فَعَلْتُ ، فَذَ كُرَّتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا (١) فَأَبَوْ ا ، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعُلُ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوْكِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ بَرْكِيْ فَقَالَ لَمَا أَبْتَاعِي فَأَعْتِنِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ مِاسِ ﴿ إِذَا أَشْتُرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانِ مسَمَّى جازَ مَرْثُ أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا زَكْرِ يَّاء قالَ سمِيْتُ عامِراً يَقُولُ حَدَّثَنَى ُ جارِ ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَرَّ النِّي عَلِي فَضَرَبَهُ فَدَعا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرِ (٢) لَبْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ (٣) قُلْتُ لاَ ، ثمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَتِيَّةً (''فَبِعْتُهُ ۚ فَأَسْتَثْنَيْتُ مُعْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلُ وَتَقَدَنِي ثَمَّنَهُ أَيْمً أَنْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِى قَالَمُا كُنْتُ كِآخُذَ جَمَلَكَ نَفُذْ جَمَلَكَ ذَٰلِكَ فَهُوَ مَالُكَ قَالَ (٥) شُعْبَةُ عَنْ مُغْيِرَةً عَنْ عامِرٍ عَنْ جابِرِ أَفْقَرَ فِي رَسُولُ اللهِ بَلِيَّةِ ظَهْرَ أَمْ إِلَى اللَّهِ ينَةِ وَقَالَ إسْ عَنْ جَرِيرِ عَنْ مُغِيرَةً فَبَعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ طَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ المَدِينَةَ ، وقال عَطَاهِ وَغَيْرُهُ لَكَ (٦) ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ ، وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى اللَّدِينَةِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرِ وَلَكَ ظُهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ وَقَالَ أَبُوالْ بيْرِ عَنْ جَابِرِ أَفْقُرْ ذَاكَ ظَهْرًهُ إِلَى المَدِينَةِ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ تَبَلَّغْ عَلَيْد إِلَى أَهْلِكَ (٧) وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَانْ إِسْعَلَى عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِرِ أَشْتَرَ اهُ النَّبِي عَلِيَّةٍ بِوَقِيَّةً ( \* وَتَا بَعَهُ ( \* ) زَيْدُ بْنُ أُسْلَمَ عَنْجَابِرِ وَقَالَ ابْنُ جُرَنِجٍ عَنْ عَطَاءُ وَغَنْ إِهِ عَنْ جَابِرٍ أَخَذَتُهُ بِأَرْ بَعَةِ دَنَانِيرَ وَهُذَا يَكُونُ وَفِيَّةً (١٠٠ عَلَى حِسَابِ اللَّهِ يَنَارِ بِعَشَرَةِ دُرًّا هِمْ ، وَكُمْ لِبُيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَأَبْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقِيَّةُ (١١) ذَهَبِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْخَقَ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ بِمِا نَتَيْ دِرْهَم ،

(۱) لِأَهْلِهِا (۲) سَيْرًا (۲) بِأُ وقِيةٍ (۵) بِأُ وقِيةٍ (٥) وقال (٦) ولك (٧) قال أَبُوعَبُ دِ اللهِ وأُصِحَ عِنْدِي (٨) بِأُ وقِيةً (٨) بِأُ وقِيةً (١) أُوقِيةً (١) أُوقِيةً

بالرفع من القرع

وقالَ دَاوُدُ بْنُ قَبْسِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ أَشْتَرَاهُ بِطَرِينِ تَبُوكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَاقً (١) وَقَالَ أَبُو نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ أَشْتَرَاهُ بِمِشْرِينَ دِينَارًا وَقَوْلُ الشَّمْبِيّ بِوَقِيَّةٍ ٣ أَكْثَرُ الِاُشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُ عِنْدِي قَالَهُ أَبُوعَبْدِ أَلَّذِ إِلَى الشُّرُوطِ في المُعَامَلَةِ حَرَثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَّيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِّ عَلِيَّ أَفْهِمْ يَلْنَنَا وَ بَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّحِيلَ قَالَ لاَ فَقَالَ (\*) تَكُفُونَا ( أَ) المَوْنَةَ وَ لَشَرَكُمُ فَي الثَّمَرَةِ ، قالوا مَرَمُنَا وَأَطَمُنَا عِرْشِ مُوسَى (٥) حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْاء عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن (١) أَوَا فِي مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِيّ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَ يَرْ رَعُوها وَ لَمْهُ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِاسِبِ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ غُقْدَةِ النَّكَاحِ وَقَالَ مُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعِ الْلَقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَاشَرَطْتَ وَقَالَ الْمِنْوَرُ مَعِيْتُ النَّيِّ عَلِي ذَكْرَ ال صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنَى وَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَى لِي مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَحَثْى الشُرُوطِ أَنْ تُوفُوا بهِ ما أَسْتَحْلَلْتُم بهِ الْفُرُوجَ باسب الشُّرُوطِ في الْزَارَعَةِ مَرْشُ مالك بنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَمَيدٍ قَالَ سَمِيْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِ قَالَ مَمِنْتُ رَافِعَ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكُرى الْأَرْضَ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ نَحْرِجْ ذِهِ ، فَنْهَينا مَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَن الْوَرِقِ بِالْهِ مُ مَا لا يَجُورُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النَّكَامِ وَرَثْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا نَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ لَا يَبِيعِ ١٠ حَاضِرُ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى يَسْعِ أُخِيهِ وَلا

(٢) بِأُ وَقِيَّةٍ (٣) فَي مِشْ الاصول فقالوا

(٠) ابن إسمميل

(١) لأَيَّسِم

يَخْطُنُنَّ عَلَى خُطْبَتِهِ ، وَلاَ نَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكُنْقُ إِنَاءِهَا باب الشُّروطِ الَّتِي لَا تَحِلُ فِي الْحُدُودِ وَرَثْنَا قُتَبْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِمَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاً إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَبْتَ لِي بَكِيّابِ اللهِ فَقَالَ الْحَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْض بَيْنَنَا بَكِتَابِ أَلَيْهِ وَأُنْذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ أَلَيْهِ مَلِيِّهِ قُلْ قَالَ إِنَّ أَ بني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِأُ مْرَأَتِهِ وَإِنَّى أُخْبِرْتُ أَنْ عَلَى أُنْنِي الرَّجْمَ ۖ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَا تَةِ شَاةٍ وَ وَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى أَ بَنِي جَلْدُ (' مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عام وَأَنَّ عَلَى أَمْرًأَةِ هَٰذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ يَعْنَكُمَا بَكِتَابِ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ وَعَلَى ٣ أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ أَغْدُ مَا أَنْيَسُ إِلَى أَمْرَأَةِ هَٰذَا فَإِنِ أَعْتَرَفَتْ مَا أَرْبُجُهَا قَالَ فَفَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمْرَ بها رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرُجِمَتْ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُمُوطِ الْكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُمْتَقَ مَرْثُ خَلاَّدُ بْنُ يَجْي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى " بَرِيرَةُ وَهْيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ يَا أُمْ الْمُوْمِنِينَ أَشْتَرِينِي ، فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي (٢٠ فَأَعْتِقِينِي ، قَالَتْ نَمَمْ : قَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لايبيمُونِي (١) حَتَّى يَشْتَرِ مِنُوا وَلائَى ، قالَتْ لاَحاجَةَ لِي فِيكِ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِي عَلِيَّ أَوْ بَلْفَةُ ، فَقَالَ مَا شَأَنْ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ (٥) أَشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، وَلْبَشْتَرِطُوا ١٠ ما شَاوًّا قَالَتْ (٧) فَأَشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقَتْهَا، وَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءها، فَقَالَ النَّبي عَلِيِّ الْوَلاَدِ لَمَن أُعْتَقَ وَإِنِ أَشْتَرَ طُوا مِانَةَ شَرْطٍ باسب الشُّرُوطِ في الطَّلاَقِ، وَقَالَ ابْنُ الْسَبِّب وَالْحَسَنُ وَعَطَالِهِ إِنْ بَدَا (٨) بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخْرَ فَهُو أَحْقُ بشَرْطِهِ حَرْثُ عَمَّدُ بنُ

(۱) مِائَةُ جَلْدَةٍ
(۲) عَلَيْكُ
(۲) عَلَيْكُ
(۲) يَبِيعُو نَنِي
(۵) لاَيَبِسِعُو نَنِي
(٥) فال
(٥) فال
(٥) قال فَأْشُـ تُرَّبُهُ
فَأَعْتَمُهُمُ مِلُوا

عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ عَنِ التَّلَقِّ وَأَنْ يَنْتَاعَ الْهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيُّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتُهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ، وَنَهْى غَنِ النَّجْشِ ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ تَأْبَعَهُ مُمَاذَ وَعَبْدُ الصَّمَّدِ عَنْ شُمْبَةً وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ السَّمْن أُهِي وَقَالَ آدَمُ نُهِيناً ، وَقَالَ النَّضُرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَ الْ نَهْى باسب الشُّرُوطِ مَمَّ النَّاسِ بِالْقَوْلِ حَرْثُ إِبْرَاهِمِ مِنْ مُوسَى أَخْبَرَ لَا هِشَامْ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ(١) قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى ابْنُ مُسْلِم وَتَمْرُو بْن دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمْ قَدْ سَمِينُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ إِنَّا لَمِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنَى أَبِّنُ بْنُ كَمْبِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُوسَى رَسُولُ اللهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قالَ أَكُمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ، كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا ، وَالْوُسْطَى شَرْطاً ، وَالثَّالِيَّةُ عَمْدًا ، قَالَ لَا نُوَّاخِذْنِي عَا نَسِبتُ وَلَا تُرْ هِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، لَقَيا عُلاِّما فَقَسَّلَهُ ، فَأَ نُطَّلَقَا فَوَجَدًا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ، قَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاس أَمَامَهُمْ مَلِكُ بِاسب الشُّرُوطِ فِي الْوَلاَءِ مَرْشَ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَّا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاء ْتَنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى نِيتِعِ أَوَاقِ في كُلُّ عام أُوقيَّة أَ فَأَعِينينِي فَقَالَت إِنْ أُحَبُّوا أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاَوُّك لِي فَعَلتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهِا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا ، كَفَايِتْ مِنْ عِنْدِهِ وَرَسُولُ اللهِ يَلِيُّ جَالِسٌ، فَقَالَتْ إِنِّي فَدْ عَرَضْتُ ذَٰلِكِ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَبَوْ الْإِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءِ لَمُمْ فَسَمِعَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مَا فَيْ مَا لِشَهُ النَّبِي مَنْ فَقَالَ خُذِيهَا وَأَشْتَرِطِي كَلُّمُ الْوَلاَءِ فَلِي ثَمَّ الْوَلاَ وِ لِمَنْ أَعْتَقَى فَفَعَلْتُ عَالِيمَةُ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَ النَّاسِ فَعَيدَ اللهَ وَأَثْنَى

عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالِ يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ

عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِي حازِمٍ قَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله

(١) أُخْبَرُ مُمْ

لَبْسَ فِي كِنابِ اللهِ فَهُوْ مَاطِلٌ ، وَ إِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَضَاهِ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أُوثِنُ وَإِنَّا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَنَى بِاسِ إِذَا أَشْتَرَطَ فِي الْزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ مَرْثُ الْبُو أَنْهَدَ (1) حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِيُ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَنَّا فَدَّعَّ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ قَامَ مُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَ الْحِيمِ وَقَالَ نُقَرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ عَبْدَ اكْتُهِ بْنَ مُمَرَّ خَرَجَ إِلَى مالِهِ هُنَاكَ فَمُدِئَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْل فَقُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُو فَيْرَ هُمْ هُمْ عَدُوْنَا وَيُهْمَتُنَا (٢) ، وقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءُمْ ، فَلَمَّا أَجْمَعَ مُمَّرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْخَقَيْقِ ، فَقَالَ بَا أُمِيرَ المُوْمِنِينَ أَنْهُوْ بِجُنَا وَقَدْ أَقَلَّ مَا مُحَدِّدٌ مِنْ وَعامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ أَظْنَنْتَ أَنَّى نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عِلَى كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرَجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَمْدُو بِكَ قَاوِصُكَ لَيْمَةً بَمْدَ لَيْمَاتٍ ، فَقَالَ كَانَتْ (٣) هَذِهِ هُزَ يُلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ ('' كَذَبْتَ مَا عَدُو اللهِ فَأَجْلاَهُمْ مُعَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ فَكُمْ مِنَ الشَّمَرِ مالاً وَإِبلاً وَعُرُوضاً مِنْ أَفْتَابِ وَحِبَالِ وَغَيْدٍ ذٰلِكَ رَوَاهُ خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ إِنْ مُعَمَّ عَنْ مُعَمَّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِّ النَّبِيِّ مَا اللَّهُ وطِف الْجُهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتاً بَهِ الشُّرُوطِ (٥) حَرَثْني (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ فَا مَعْمَرُ قَالَ أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَدْ عَنِ الْسُورِ بْنِ عُرْمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدُّقُ كُلُّ وَاحِدِمِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالاَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى كَانُوا ٣٠ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِي عَلَيْ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْنَمِيمِ فِيخَيْلِ لِقُرَيْسِ طَلِيعَةً (٨) ، غَفْذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ، فَوَاللهِ مِلْسَعَرَ بِهِمْ خالا حَتَّى إِذَا مُ مِعْكُونَ الْجَبْسُ فَا مُطْلَقَ يَرَ كُفَ نَذِيرًا لِقُرَبْسِ وَسَارَ النَّبِي يَرْكُمْ مَا النَّالِيَةِ

را) مَرَّارُ بَنُ حَوْرِبَهُ مَرَّارُ . بفتح لليم وتشديد الراء الهملة و بعد الالف راء مهملة أيضا قاله على اه من اليونينية (۲) وتهمتنا . بنكين الها، عند أبي ذر (۲) كال ذلك (٤) تقال (٥) مع الناس بالقوال (١) حدثنا (٧) حق الفاكانوا

(٨) طَلَيْعَة

الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَأَلَّتْ ، فَقَالُواخَلَأْتِ الْقَصْوَادِ خَلَاتِ القَصْوَادِ ، فَقَالَ النَّيُّ عَلِيٌّ مَا خَلَاَّتِ الْقَصْوَادِ ، وَمَا ذَاكَ كَمَا بَخُلُق وَلَكِينْ حَبَسَهَا حَاسِ الْفيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِآيَسْ أَلُونِي (١) خُطَّة بُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ إِلَّا أَعْمَلْيْهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَنْصَى الْحُدَيْدِيةِ عَلَى ثَمَدِ عَلِيلِ المَّاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسِ تَبَرُّضًا ، فَلَمْ يُلَّبَثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَ حُوهُ وَشُرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ الْمُطَشُّ، فَأُ نَثَزَعَ مَهُمَّا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرُهُ أَنْ يَجْمَلُوهُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَّرُوا عَنْـهُ ، فَبَيْنَمَا ٣٠ مُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْفَاءَ الْخُزَاعِيُّ فَى نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْمِ رَسُولِ ٱللهِ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةً ، فَقَالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَمْبَ بْنَ لُوْي وَعامِرَ بْنَ لُوِّي ِّ نَرَالُوا أَعْدَادَ مِيامِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمَعَهُمُ الْمُوذُ المَطَافِيلُ وَثُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَن الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إِنَّا لَمْ نَجِي لَقِيَالِ أَحَدٍ وَلَكُنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قريْشًا قَدْ نَهَ كُتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ ، فَإِنْ شَارًّا مادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَ يُخَلُّوا كَيْبِي وَ بَيْنَ النَّاسِ ٣٠ فَإِنْ أَظْهَرْ ، فَإِنْ شَاوًّا أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلاًّ فَقَدْ جَثُوا (٤) وَ إِنْ ثُمْ أَ بَوْ ا فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَٰذَا حَتَّى تَنْفَرِه سَالِهَتِي ، وَلَيْنُفْذِنُّ اللهُ أَمْرَهُ ، فَقَالَ بُدَيْلْ سَأَ بَلِّهُمْ مَا تَقُولُ ، قالَ فَا نُطلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا ، قالَ إِنَّا قَدْ جِنْنَاكُمْ مِنْ هُ ذَا الرَّجُلِ وَسَمِفْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا ، فَإِنْ شِنْتُم وأَنْ نَمْرضَةُ عَلَيْكُمْ فَمَلْنَا فَقَالَ سُفَهَا وَأُهُ لاَ حاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْهِ ، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَكَنَّهُمْ بِمَا قَالَ النَّيُّ عَلِيْ فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْمُودٍ فَقَالَ أَىْ قَوْمٍ أَلَمْنُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَ لَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلُ تَنْهِمُونِي (٥) قَالُوا لاَ قَالَ أَلَسْتُمْ تَمْلَمُونَ أَنِّي إَسْتَنْفَرَتُ أَهِلَ

(۱) يسألونني (۲) فبينا مم (۲) ال شاؤا (۲) ال شاؤا (٤) مجموا أي استراحوا

(٤) خُبُوا أى استراحوا من جهد الحرب اه من البونينية

(٥) تَمْهُمُو نَنِي

عُكَانْ إِي فَلَمَّا بَلَّحُوا (') عَلَى جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى قالَ فَإِنَّ هَٰذَا قَدْ عَرَضَ لَـكُمْ (٢) خُطَّةً رُشْدٍ أُقْبَاوِهَا وَدَعُونِي آتيهِ (٣) قَالُوا أُنْتِهِ فَأْنَاهُ خَمَلَ يُكَلِّمُ النِّي مِكِ فَقَالَ النَّبِي مِكِي خَوًّا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَىٰ مُحَدُّ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْمَرَبِ أَجْتَاحَ أَهْلَهُ ( اللهِ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَى اللهُ عَلَى وَاللهِ لَأَرى وُجُوها ، وَإِنَّى لَأَرى أَشُو ابا (٥) مِنَ النَّاسِ خَلِيقاً أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر (٦) أَمْصَص (٧) بِنَظْرِ (٨) الَّلاَتِ أُنَحْنُ نَفِرْ عَنْهُ وَنَدَعْهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي ييدِهِ لَوْلاَ يَدْ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَمْ أَجْزِكْ بِهَا لَأَجَبْتُكَ قالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ إِلَيْكِ فَكُلُّمَا تَكَلَّمُ (٥) أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُنبِرَةُ بْنُ شُعْبَةُ قَاتُمْ عَلَى رَأْسِ النَّبِيُّ عَلَيْ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ بَلِكِيْ ضَرَبُ بَدَهُ بنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ أُخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ (٧) المُصُّمِنْ (٨) بَظَّرَ ۗ مَنْ هَٰذَا ، قَالُوا (١٠) اللَّفِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ أَىْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعَى في غَدْرَ بِكَ وَكَانَ الْمُنِيرَةُ تَحِيبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَ الْمُمْ ثُمَّ جاء فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ النَّبيّ مِنْ أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأُنْبِلُ وَأُمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْء ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقَ أَصْحَابَ النَّبِيُّ عَلِيُّ بِمِينَيْهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ ثُمَامَةً إلا وَقَمَتْ في كَفَّ رَجُلِ مِنْهُمْ ۚ فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَةُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرُهُمْ ۖ ٱبْنَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمْ (١١) خَفَضُوا أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ إِلنَّظَرَ تَمْظِيمًا لَهُ ، فَرَجَعَ عُرْوَةً إِلَى أُصِحَابِهِ فَقَالَ أَىْ قَوْمٍ وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيَّ ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُمَظَّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ أَصْحَابُ مُحَدِّدٍ عَلَيْ مُحَدًّا ، وَاللهِ إِنْ تَنَخَّمَ (١١) ثُخَامَةً إِلا وَقَمَتْ في

(١) بَلَّحُوا أَيْ تَجَرُّوا وتخفيف اللام لغة اھ من رم) آنِهِ (٤) أَصْلَهُ (٣) أَنْهِ (٤) (٠) أَوْشَابًا (٦) الصّدِّيقِ (٩) كَلَّمْهُ (١٠) قال (۱۱) تَكُلُّهُوا

(۱۲) يَكْنُحُمُ

ق (r) من (r) ع الله عند (ع) التعال ة \* (٦) مامي (٧) لايـألونني

كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَّهُ وَجُلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرُهُمُ ٱبْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَصُولِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُ (١) خَفَضُوا أَصْوَاتُمُ عِنْدَهُ ، وَمَا بُحِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَمْظِيماً لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ وَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةً رُسْدٍ فَأَفْبَلُوها فَقَالَ رَجُلْ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آتيهِ ٣ فَقَالُوا أُنْتِهِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ وَأَصْابِهِ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ هَٰذَا فُلاَنْ وَهُو مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْبُدْنَ فَا بْمَثُوها لَهُ فَبُعِثَ لَهُ وَأَمْ تُقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا يَنْبَغَى لِمُؤْلَاء أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ ، فَامَا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ أُقَلَدَتْ وَأَشْعِرَتْ فَمَا أَرَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنِ الْبَيْتِ ، فَامَا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ اللهُ فَنْ قَدْ أُقَلَدَتْ وَأَشْعِرَتْ فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَجُلْ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْص ، فَقَالَ دَعُونِي آتيهِ (٣) فَقَالُوا ٱثْنَهِ قَامَا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ هَٰذَا مِكْرَزُ وَهُوَ رَجُلُ فاجِرُ كَفِعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ فَهِ مَنْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مُعَمَّرٌ وَالْمَعْمَرُ فَأَخْبَرَ فِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاء شُهِيَّلُ بْنُ تَعْرُو قَالَ النَّيُّ عِلِيِّ لَقَدْ (") سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمُ قَالَ مَمْمَرُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ ، فَجَاء سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ : هَاتِ أَ كُتُبْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فَدَعَا النَّبِي عَلَيْ الْكَاتِبَ فَقَالَ النِّبِي إِنَّ بِسِمِ اللَّهِ الرُّ عَنِي الرَّحِيمِ ، قالَ (٥) شَهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ (٦) ، وَلَكِينِ أَكْنُبُ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ كَاكُنْتَ تَكُنُّتُم، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : وَاللَّهُ لَا نَكْتُبُما إلاّ ينم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَكْتُبْ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ ، ثُمَّ قالَ هُ مَذَا ما قاضى عَلَيْهِ مُحَدَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ شُهِيْلٌ: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا أَنْكُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنِ أَكْتُبْ مُحَّدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ النَّي مَنْ وَاللَّهِ إِنَّى لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّ بْتُمُونِي أَكْتُبْ مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ الزُّهْرِي وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لاَ يَسْأَلُونِي (٧) خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ

لَهُ النَّبِي مُ اللَّهِ عَلَى أَنْ تُحَلُّوا يَهْنَنَا وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ شَهِيْلٌ وَاللهِ لاَ تَتَحَدُّثُ الْمَرِّبُ أَنَّا أُخِذْنَا صَنْطَةً وَلَكِن ذَلِكَ مِنَ الْمَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيَّلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلْ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحًالً ٱللهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا ، فَبَيْنَمَا ثُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُوجَنْدَلِ ابْنُ سُهَيْلِ بْن عَمْرُو يَرْسُكُ فى تُيُودِهِ وَقُدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّة حَتَّى رَمْي بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلُ هَٰذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا (١) أَقَاصَيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَىٰ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّا لَمْ نَقْضِ (١٠) الْكُتِنَابَ بَعْدُ ، قَالَ فَوَ أَللهِ إِذَا كُمْ أَصَا لَمِك (١٠) عَلَى شَى ُهُ أَبَداً قَالَ النِّبِي عَلِي عَالَمُ عَالَمُ عَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ ( ) لَكَ قَالَ بَلَى فَأَفْمَلُ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلِ قَالَ مِكْرَزْ بَلْ قَدْ أَجَزْ نَاهُ لَكَ ، قَالَ أَبُو جَنْدَل أَىْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَرَدُ إِلَى الْشْرِكِينَ وَقَدْ جِنْتُ مُسْلِماً أَلا تَرَوْنَ مَاقَدْ لَقِيْتُ (٥) وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَدَابا شديداً فِي اللهِ قَالَ فَقَالَ (١٠) مُمَرُمُ بْنُ الخَطَّابِ فَأَتَيْتُ أَبِّي اللهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ أَلَسْتَ آبِيَّ اللهِ حَقًّا قَالَ بُّلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْخَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَإِمّ مُعْطَى اللَّهْ إِنَّا فِي مِينِنَا إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُّولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُو نَاصِرِي قُلْتُ أَوَ لَيْسَ كَنْتَ ثُعَدِّنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى فَأَخْبَرْ ثُكَ (٧٧ أَنَّا نَأْتِيهِ العَامَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بهِ ، قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَّا بَكُر فَقُلْتُ مَا أَبا بَكْر أَلَيْسٌ هَٰذَا نَبِي ٱللهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْخَتِّى وَعَدُو ۚ نَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَسْلَى عُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا إِذًا قَالَ أَيُّا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ (^ ) اللهِ عَلِيَّةِ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبُّهُ وَهُو َ نَاصِرُهُ فَأَسْتَمْسِكُ بِغَرْزِهِ ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَتَّى ، قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ ( ) بِهِ قَالَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ المَامَ قُلْتُ لأَ قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمطَّوْفَ بِهِ قَالَ الزُّهْرِي قَالَ مُمَرُّ فَعَيَلْتُ لِذَلِكَ أَهْمَالًا قَالَ فَلَمَّا

(1) مَنْ (۲) نَفُضٌ (۲) في أصول معتمدة لاَأْصَالِمُكَ (٤) بِمُجِينٍ ذَلِكَ (٥) لَقَبْتُ بفتح القاف في اليونينيسة نقط وفي غيرهالقيتُ بكسرها اه قسطلاني

> بزیاده همزه الاستنهام (۸) رَسُولُ (۹) فَنطُو فَنُ

(ٌ) فأخسرتك في بعشٰ الاصول الصعيعة أفأخبرتك

فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِيَّابِ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِا مُحَامِدِ قُومُوا فَأَنْحَرُوا قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ ۚ رَجُلُ حَتَّى قَالَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا كَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ آحَدٌ دَخُلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَذَ كُرَّ لَهَا مَا لَـقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَّمَةَ يَا نَبِي اللهِ أَنْحِبُ كُلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَالِمَةً ، حَتَّى تَنْحَرَ بَدْنَكَ ، وَتَدْعُوَ حَالِقِكَ فَيَحْلِقِكَ نَغْرَجَ فَلَمْ يُكُلِّم أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ، نَحَرَ بُدْنَهُ (١) ، وَدَعا حالِقَهُ خَلَقَهُ ، فَلَمَّا رَأُوا ذَٰلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَمَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلُقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُكُ بَعْضًا غَمًّا ثُمٌّ جاءهُ نِسْوَةٌ مُوْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ، حَتَّى بَلَغَ بِمِصِّمِ الْكُوَافِرِ ، فَطَلْقَ مُحَرُّ يَوْمَئِذِ أَمْرَأْتَيْنِ ، كَانْتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهِمَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالْأَخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً ، ثُمَّ رَجِعَ النِّي مِلِّ إِلَى المَدِينَةِ عَفَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ رَجُلْ مِنْ قُرَيْشِ (٢) وَهُوَ مُسْلِمِ ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبَهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْمَهُٰدَ الَّذِي جَمَلْتَ لَنَا فَدَفَمَهُ إِلَى الرَّجُلُّيْنِ ، فَفَرَجا بِهِ حَتَّى بَلْفَا ذَا الْحَلَيْفَةِ ، فَنْزَلُوا يَا كُلُونَ مِن عَمْرِ لَمُهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِاحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللهِ إِنَّى لَأْرَى سَيْفَكَ هَـٰذَا يَا فَلَانُ جَيِّداً فَأَسْتَلَهُ الآخُرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيَّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ أَرِنِي ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى اللَّدِينَةَ ، فدَخَلَ المَسْجِدَ يَمْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْمِ حِينَ رَآهُ لَقَكْ رَأَى هٰذَا ذُعْرًا ، قَلَمَّا أُنتَهَى إلَى النَّبِيِّ عَلِيِّةٍ قَالَ قُتِلَ (٤) وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَقَتُولٌ، خَاء أَبو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبِي اللهِ قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْ تَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ قَالَ النِّي بِلِنْ وَبْلُ (٥٠) لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ ، ، الْبَحْرِ قَالَ وَ يَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُوجَنْدَكِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي

مر ا) هدية المرابة

(۲) صوابه رجل من تغیف
کفا فی قرعین من فروع
البونینیة وقال الفسطلانی
ومعنی کونه من قریش آنه
منهم بالحلف والافهر تننی اه

4 (1)

ة (٤) تتل

(ع) وبل أمه برقم اللام ق روابة أبى ذر وقطع همزة أمه وفي أمنوي أمرى المرة يخفيفا وفي أخرى وفي اليونينية ويل أمّة يكتبر اللام وقطع الهمزة كال بن مالك وي كلة تعجب اسم ويجوز ضها اتباعا الهمزة ويخوز ضها اتباعا الهمزة منخصا من القسطلاني

(٦) مستحرُ

(۱) الله والرحيم (۲) حَتَّى بَلَغَ حَبِيَّةً الجَاهِلِيَّةِ

(٢) قال أَبُو عَبْ دِ اللهِ مَعْوَةُ الْفُو الْجَرِبُ تَرَيَّلُوا وَحَبْ لَا يَلُوا وَحَبْثُ الْمُوا وَحَبْثُ الْحَيْنُ الْحَيْثُ الْحَيْنُ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنُ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنُ الْمُعْرِقِيْنُ الْحُيْنُ الْحَيْنُ الْمُعْرِقِيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنِ الْحَيْنُ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنُ الْحَيْنِ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنُ الْحَيْنِ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنِ الْحَيْنُ الْحَيْمُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْمُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

(١) قريبة

(٠) قُرُيبة (١)

(۲) بُسْلَى

(٧) أَنْ أَخَدًا

(A) من منى قال الحافظ
 ابن حجر وهو تسحيف كذا
 ق القسطالاني

(۱) كفا فى الطبعة السابقة بلا رقم و نسبها. القـــطلانى المعروى من الحوى والمستدلى عكس ملعتا اله من حامش الاصل "

بَصِيرٍ خَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْش رَجُلْ قَدْ أَسْلَمَ إِلاَّ لَيْنَ بأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَالَّذِمَا يَصْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا أَعْتَرَضُوا كَمَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَاكُمُمْ ، فَأَرْسَلَتْ ثُرَيْشُ إِلَى النَّبِّ مَرَّا لِيَّ تُنَاشِدُهُ بِاللهِ (١) وَالرَّحِمِ ، لَكَأَرْسُلَ فَنَ أَتَاهُ فَهُو ٓ آمِن ۖ فَأَرْسُلَ النَّبِي إِلَيْهِم ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وهو الَّذِي كَتَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَّكُمْ عَنْهُمْ (٢) يَطَنْ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُم عَلَيْهِمْ حَتَّى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُ مَ كُمْ يُقِرُوا أَنَّهُ أَبَيْ اللهِ وَكُمْ يُقِرِثُوا بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ ، وَحالُوا رَيْنَهُمْ وَ إَنْ الْبَيْتِ (٢٠) ، وَقالَ عُقَيْلُ عَن الزُّهْرِيُ قَالَ عُرْوَةً فَأَخْبِرَ "نِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكِ كَانَ يَتْتَحِنُّهُنَّ ، وَ بَلَغَنَا أَنَّهُ اً لَا أَنْوَلَ اللهُ تَمَالَى : أَنْ يَرُدُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكُمْ عَلَى الْسُلِمِينَ أَنْ لاَ يُمَسَّكُوا بِمِصَمِ الْكُوَّافِرِ، أَنْ تُمَرَّ طَلَّقَ أَمْرَأُ تَأْنِي قَريبَةً (اللهُ اللهُ أُمَيَّةً ، وَأُبْنَةً جَرُولِ الْخُزَاعِيُّ فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةً (٥) مُعَاوِيةٌ وَتَرَوَّجَ الْأُخْرِي أَبِو جَهْمٍ فَلَمَّا أَبِي الْكُفَّارُ أَنْ يُقْرِثُوا بِأَدَاهِ مَا أَنْفَقَ الْسَالِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ِ أَنْزَلَ اللهُ تَمَاكَى: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَىٰ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَمَا قَبْتُمْ وَالْمَقْب مَا يُؤدِّى الْسُلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجِرَتِ أَمْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَأَمِّرَ أَنْ يُعْطَى (٢٠ مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ المُعْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقٍ نِسَاءِ الْكُفْتَارِ الْلَائَى هَاجَرْنَ وَمَا نَعْلَمُ أُحَدًّا ٣٠ مِنْ الْهَاجِرَاتِ أَرْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا ، وَبَلَفَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أُسيدٍ الثُّقَفَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِّ مِنْ مُومِّمِنًا ٥٠ مُهَاجِرًا في الْدَّةِ ، فَكَتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَريق إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرِ فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ بَاسِبُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ، مُ وَقَالَ اللَّيْتُ مَدَّتَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ بْنِ هُرْ أُزَّ عَن أَبِي هُر يُؤرَّةً. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلْى أَنَّهُ ذَ كَرَرَجُلاً سَأَلَ بَمْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْأ

وَعَطَائِهُ إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضُ جَازَ ﴿ فِي صِيبُ الْكَانَبِ وَمَا لاَ يَحِلُ مِنَ الشُّرُوطِ أَلْتِي أَنْخَالِفُ مِي كِتَابَ اللهِ ، وَقَالَ جَابِرُ إِنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ اللَّهُمْ وَقَالَ ابْنُ تُمَرَّ أَوْ تُمَرُّ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُو آباطِلٌ وَإِنِ أَشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، وَقَالَ ابو عَبْدِ اللهِ يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِما عَنْ مُمَرَ وَابْنِ مُمَرَ وَابْنِ مُمَرَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَعْي عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَتَتْهَا (١) ذَكُرْتُهُ . فَعَنْ بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِمَا بَهُما فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْ لَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَدِ فِي فَلَا جاء رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ ذَكَّوْتُهُ (" ذَٰلِكَ قَالَ النَّيُّ عَلِيَّ ٱبْتَامِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَهِ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَى الْمُنْجَرِ فَقَالَ ما بَالُ أَفْوَامٍ يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَكِتَابِ اللهِ مَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ أَشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ مِاسِبُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْإُشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الْإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ أَلِّي يَتَعَارَفُهَا ٣ النَّامُ بَيْنَهُمْ ، وَإِذَا قالَ مِائَةُ ۗ إِلاَّ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ، وَقالَ ابْنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ رَجُلْ (٣) لِكَرِيَّهِ أَدْخِلْ (٤) رِكَابَكَ فَإِنْ كَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كُذَا وَكَذَا ، فَلَكَ مِائَةُ دِرْ بَهِم ، فَلَمْ يَخْرج ، فَقَالَ شُرَيْحُ : مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَأْتُما غَيْرَ مُكْرَهِ فَهُو عَلَيْهِ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِنَّ رَجُلاً بَاعَ طَعَاماً وَقَالَ إِنْ لَمْ ۖ آتِك الْأَرْ بِمَاءَ فَلَيْسَ كَيْنِي وَ بَيْنَاكَ بَيْعْ، فَلَمْ يَجِيُّ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِالْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ مِرْشُ أَبِو الْهَانِ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبِو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ إِنَّ لِلهِ نَسِمْةً وَنِسْمِينَ أَسْماً مِائَةً إِلاًّ وَاحداً (٥) مَنْ أَحْصاها دَخلَ الْجَنَّةَ باسب الشُّرُوطِ في الْوَتْفِ مَرْثُ ثُنِّيةً بنُ

سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَنْ فِي قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعْ عَن

يُسْلِفَهُ أَنْفَ دِينَارِ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما

الكاف وتثقل والتخفيف أكثر والتثقيل لابي ذر

م (۲) يَشْفَارُفُهُ

(٢) الرَّجُلُ

(t) أرْحِلْ

(٠) واحدة

ابن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَن مُمَرَ بَنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَى النَّبِيَ عَلَيْ إِنِي أَصَبْ مَالاً قَطَ بَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مالاً قَط أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَامُرُ بِهِ ، قَالَ إِنْ شَيْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّفْ بَهَا ، قَالَ فَنَى عَنْدِي مِنْهُ فَمَا تَامُرُ بِهِ ، قَالَ إِنْ شَيْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّفْ بَهَا فَ الْفَقْرَاءُ وَفِي فَقَصَدَّقَ بِهَا مُمَرُ أُنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهِبُ وَلاَ يُورِثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فَى الْفَقْرَاءُ وَفِي الْقُرْ بِي وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْنِي السَّبِيلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ الشَّيْلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ الشَّيْلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ الشَّيْلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ السَّيلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ السَّيلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللهُ مُنْهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّيلِ وَالضَيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ عَيْرَامُ مَنْهُ إِللهُ مُورِفِ وَيُطُومِ فَيْرَ مُتَاوِلًا ، قَالَ خَدَاثُتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ عَيْرَامُتَأْمُلِ مِالاً

( انتهى المجلد الأول ويليه المجلد الثانى )) وببدأ بالجزء الرابع وأوله كتآب الوصايا



### صحيح البخساري

#### سيب رموز اسماء الرواة ب وجدت في النسخ الصحيحة المضعدة التي صحح عليها هذا المطيوع رموز لأصماء الرواة ، منها ، لأبى در الهروى إلى وقد يوجد في الخر الحسلة ص للأصيلي التي عليها « لا » لفظ « إلى » إشارة إلى آخر الساقط عند س لابن عساكن صاحب الرمز . ط لأبي الوقت لعلها لابن السمعائي ه للكشميهني لعلها للجرجاني C حن للحموي لعلها للقايسي. قال القسطلاني: م المستملي ولعلها لأبى الوقت أيضما كما لسكريمة كثر في سنخ صحيحة معتمدة . حه للحموى والكشميهني مط لم يعلم اصحابها . وربما وجد الله الصا . حسد للحموى والمستملي صع (رموز غير تلك لم تعلم ايضا . ظ طع سه للمستملي والكشميهني وتارة تو جد تحت او ووف « حه » و « حسد ه » أو غيرها اشارة الى روايته عمهما . (إشارة الى انها نسخة اخرى توجد تارة قبل الرمز اشارة J الى سقوط الكلمة الموضوعة اإشارة الى صحة سماع هذه عليها ، عند اصحاب الرمز الذي صح الكلمة عند المرموز له أو عند بعدها إن كان . الحافظ اليويني .

### فهرشين الجزءالشالث

### من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم

| من صحيح الأمام البحاري مستصرا فيها على الكتب والمهاك الأبواب والتواجم |      |                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|
|                                                                       | صفحة |                                                   | صفحة |
| ياب في الشرب الخ                                                      | 124  | ياب العمرة                                        | 7    |
| ﴿ فَي الاستَقْرَاضُ وأَدَاءُ الدَّيُونُ والحَجْرُ                     | 101  | « المحصر وجزاء الصيد                              | 1+   |
| والتفليس                                                              |      | « لا يعضد شجر الحرم                               | 1٧   |
| باب ما يذكر فى الأشخاص والخصومة الخ                                   | 101  | « لا يحل القتال عكة                               | ١٨   |
| « الملازمة                                                            | 171  | « حرم المدينة                                     | 70   |
| كتاب في اللقطة                                                        | 177  | كتاب الصوم                                        | ٣.   |
| فىالمظالم والغصب الخ                                                  |      | باب فضل من قام رمضان                              | ٥٨   |
| باب الشركة في الطعام والنهد والعروض                                   | 149  | بب على من عام رساد « فضل ليلة القدر               | 09   |
| وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو                                     |      | « الاعتكاف في العشر الأواخر الخ                   | 77   |
| قبضة قبضة لمسالم ير السلمون في النهد                                  |      | كتاب البيوع                                       | 77   |
| بأسا أن يأكل هذه بعضا وهـــــذا بعضا                                  |      | باب قول الله تعالى: ياأيها الذين آمنوا            |      |
| وكذلك مجازقة الذهب والفضة والقران                                     |      | لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله         | VY   |
| في التمر                                                              |      | لعلكم تفلحون                                      |      |
| باب في الرهن في الحضر                                                 | 147  | باب كم يجوز الخيار                                |      |
| فى العتق وفضله                                                        | ١٨٨  |                                                   | ۸۳   |
| باب اثبم من قذف مملوكه                                                | 191  | كتاب السلم<br>باب الشيفقة                         | 111  |
| <br>كتاب الهبة وفضلها                                                 | 7+1  | •                                                 | 311  |
| باب ما قيل في العمري والرقبي                                          | 717  | « في الاجارة<br>السائد ::                         | 110  |
| <br>كتاب الشهادات                                                     |      | الحوالات<br>باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان | 144  |
| باب تعديل النساء بعضهن بعضا                                           | 777  | -                                                 | 371  |
| « القرعة في المشكلات                                                  | TTY  | وغيرها                                            |      |
| ما جاء في الاصلاح بين الناس الخ                                       | THE  | كتاب الوكالة .                                    | 177  |
| باب ما يجوز من الشروط في الاسلام الخ                                  | 727  | ما جاء في الحرث والمزارعة                         | 140  |
|                                                                       | 361  | ياب من أحيا أرضا مواتا                            | 140  |

دار ومطابع الشعب